https://palstinebooks.blogspot.com

# همالمازي

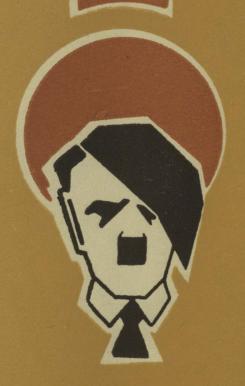

منشر رات دارالکشوف

#### سلسن الثقافز النياسية

صدر منها :

١ - النصارى في الشرق

٢ ـ الوحدة العربية

٣ ـ الاسلام حيال الدول العظمى

ع - مشكلة المضايق

ه - الاستعار في ديار الاسلام

۲ – ترکیا بین جبارین

۷ – اوروبا والاسلام

٨ - إليا كستان دولة اسلامية في المند

يصدر منها تباعاً:

الانكليز في بلاد العرب

الاحزاب السياسية في الولايات المتحدة

القوى السياسية في العالم : النصرانية ، الاسلام ، اليهودية

عقدة ايران امس واليوم

القضايا الكبرى في السياسة العالمية

ما هي السياسة ?

كف تنشأ الدول ?

الطبعة الاولى ، بيروت ــ لبنات ، تموز ١٩٤٧

جميع الحقوق محفوظة لدار المكشوف

## من السرار الحرب

# هتلرالغاري

نقله الى العربية بتصرف باسيل دفاق <sup>عن</sup> ريمو**ن كارن**يه

منشورات دارالمكيشوف

### هنلر في وثائق نورمبرغ

لم يكن العالم حتى سنة ١٩٤٥ يعرف هتار معرفة حقيقية تامة لاسباب عديدة ، منها ان الصور التي رسمها له بعض الكتاب كهرمان شوشنغ وغيره جاءت بمسوخة وفيها كثير من الجيال بما حمل الناس على تقبلها بتحفظ وشك . ولقد كان محظوراً على دور النشر الالمانية اذاعة شيء عن طبيعة الفوهرر واخلاقه . اما الصحافيون الاجانب الذين اتبح لهم مقابلة هتار فقد رسموا له صورة من وراء منظار ميولهم واغراضهم السياسية . بقي اقرباء الزعيم الالماني واصدقاؤه ، فقد تلقولج الامر بالصت واعتصموا به . وعلى هذا لم يكن العالم يعرف هتار الا من خلال كتابه ( كفاحي ) الذي رسم فيه الفوهرر الالماني صورة لنفسه يده .

على ان هتار احاط نفسه بالاسرار ولم يكن يتكلم عن شخصه بخلاف موسوليني . ولعل ما قبل عن تعاست في شبابه والسنين الاربع التي قضاها في الحرب كجندي بسيط ، ورغبته عن اللحوم ، وكرهه التبغ ، وغضبه ، ونفوذ نظرات الى قرارة النفوس ، اعطى العنالم صورة مبهمة عنه . ولما كانت معرفة هتار معرفة تامة عنصراً ضرورياً جداً لفهم الاحداث العالمية التي تعاقبت طوال خمس عشرة سنة ، فقد خص المحققون في التي تعاقبت طوال خمس عشرة سنة ، فقد خص المحققون في

نورمبرغ هذه الناحية بنصيب كبير من اهتمامهم واستطاعوا ان يمزقوا القناع عن وجه الفوهرر الحقيقي .

ومن اكثر الشهادات التي اعطاها المتهمون والشهود في نورمبرغ ، كالاً ، شهادة كايتل رئيس اركان حربه . فقد عاش بالقرب منه مدة الحرب دون انقطاع ، واطلع على دقائق اموره واطواره . وهاذه خلاصة ما قاله كايتل كما دون في سجل التحقيق الرسمي :

كانت بساطة هنار حقيقة لا تقبل الجدل . وكان لا يقرب اللحوم ولا الكحول ، بسيطاً في ملبسه لا يعرف للطمع ولا للالحاف في طلب احتياجاته معنى . وقد احتفظ حتى آخر ايامه بالمسكن الذي استأجره في مونيخ في مطلع عهده بالسياسة وهو شقة تتألف من ثلاث غرف ضقة واطئة في الطابق الثالث من زاوية بوينزريغنشتراس . وكان يعتبره مسكنه الجاس فيتردد اليه احياناً مع بعض رفاقه القدماء فيقضون السهرة في السمر . ولم تكن له مسن حاشية سوى جنديين يحرسان المسكن . وكانت تكن له مسن حاشية سوى جنديين يحرسان المسكن . وكانت البناية بسيطة ومعظم سكانها من المستخدمين . وحدث ذات يوم ان ابتاع مارتان بورمان المنزل وقدمه هدية الى هنار ، فتقبلها هذا يسرور يشه سرور الاطفال هدية العيد .

وكان هتار يقول عن مسكنه في براين : « لي في بناية الرئاسة العتبقة غرفة نوم وغرفة أكل ومكتب وقاعة موسيقى لاستقبال ضيوفي . ولست انكر ان هذا بسيط كل البساطة ، ولكننى اجد الراحة التامة هناك ، ولن اغادر هذا المكان

باي ثمن ٠ ،

وقال كايتل في هذا الصدد: « كانت هناك اربع سيدات او خمس يترددن على هتار وهن: مدام شبير التي كانت زياراتها عديدة ، ومدام فون بيلوف زوجة احد مرافقي الفوهرر. اما السيدتان هوزباخ وشميدت فقد كانتا تزوران الفوهرر في المناسبات. وقد عرف هتار ايفا براون ايضاً. والحق يقال ان لا صحة لما اشيع عن وجود سر بين هذه والفوهرر اذ انها كانت تشتغل مساعدة لهو فمان مصور هتار الحاص. وكان هتار يعرفها منذ فجر نضاله للوصول الى الحكم ، وقد يكون اتخذها خليلة في ذلك العهد. »

ويصف كايتل ايفا براون فيقول : «كان جمال ايفا من ذلك الطراز الملائكي الفتان الذي يجعلك تحملق فيه مشدوها ، ولا ترتوي منه . وكانت متوسطة القامة ، نحيلة ، رشيقة ، بديعة الشكل والهندام ، يزيد في فتنتها شعر كستنائي فاتح وساقان دقيقتان تستلفتان النظر لاول وهلة . »

وينفي كايتل ما زعمه بعضهم من ان ايفا انجبت لهتار ولدين ، وان هناك غرفة سرية كانت عش غرام هتار وايفا براوت وشهدت في النهاية مأساة انتحارهما، ويمضي في وصف هتار فيقول :

﴿ كَانَ عَنِيفاً فِي غَضِهِ ، عَنِيفاً فِي فَرَحَهُ ، عَنِيفاً فِي اصدار اوامره . ومـا كان ليفرح لشيء فرحه لفوز سياسي احرزه او لانتصار عسكري سجله . فقد زمجر وارعد مشالًا لما ابلغناه ان مصفحاتنا وصلت الى ابفيل في فرنسا ، واصابته نوبة فرح عنيفة كادت تفقده الصواب لما علم باستسلام فرنسا . وكان دائم الحركة لا يعرف للسلوى طعماً ، فما لعب يومـاً ولا ذهب الى الصيد او القنص ، ولا ساق سيارة ولا سبح ، ولا جمع طوابع او رسوماً او غيرها . كان قوة جارفة لا تنثني لهزيمة ولا ينال منها الفشل ، تسعى الى تحقيق مثل اعلى وينحصر نشاطها في بلوغ الهدف . وانصرف هتار بكل جوارحه الى عمله وابتعد عن البشر والتزم العزلة ولم يرفع الكلفة يوماً بينه وبين احد . ، وبما قاله جودل في شهادته : ﴿ لَمْ يَكُن هَمَّار يُعرف عَني سوى اسمي ورتبتي ( جنرال ) وربما اصلى البافاري الذي يدل عليه اسمي . ولقد كان مركز هيئة قيادة الفوهرر اشب بدير او بمعسكر اعتقال . ولم يكن يسمح لاحد بالدخول اليه او الخروج منه الا باذن . ولم يكن بين معــــاونيه من يملك اذنأً كهذا غير الجنرال وارليمونت . وحرم هتار علينا عند الاجتاع حوله التدخين او المزاح . وكان الجدّ والعمل والواجب كل ما يفهمه الفوهرر . ٠

وقال كايتل: « سعيت بشتى الوسائل لابتعد عن هذا الجو القاسي . وطلبت الى المارشال غورنغ مرات عديدة ان يستصدر أمراً بتعييني قائد فرقة على الجبهة فلم افلح . »

واكد جودل بدوره انه لم يأل جهداً في السعي الى الابتعاد عن برلين والذهاب الى جبهة فنلندا . ولكن هتار لم يكن يحب التعرف الى وجوه جديدة .

لم يكن هتار يستسيغ قضاء الساعات خلف مكتبه كاكان يفعل موسوليني ، لان ما جبل عليه من حب الحركة وتسريح الفكرَ يجول في مختلف القضايا والشؤون السياسيـة لم يدع له الوقت للمطالعات الكثيرة المتنوعة او الكتابات الطويلة النفس. على انه كان يعنى بخطبه عناية خاصة فيمليها بنفسه من اولها الى آخرها ، ثم يعيد قراءتها فيصلحها ويعيدهــــا مثني وثلاث ، كما اكد كايتل . ولم يكن في استطاعتك ان تقدم اليه نقريراً شفهياً ، فيقاطعك عندئذ ، بل يتكلم بدلاً منك . ومن اقوال كايتل في هذا الصدد : « كان هتار شعـلة ذكاء يطفح دماغه بالافكار ويزخر بالآراء فترى بعضها آخذاً برقاب بعض، تنساب كالسيل من فم بوحي اليك الاحترام والتقدير والدهشة. ويقيناً ، ان العالم لم يشهد رجلًا كهتار لا ينضب لأفكاره معين ، حاضر الذهن ، متوقده الى حدّ الاغراق ، لا تكاد الاحداث تلمع في خاطره حتى يجللها ويدرك جوهرها ومراميها ، قريبها وبعيدها . وقد جمع الى سرعة الخاطر العجيبة هذه فراسة قلما تخطى. . وكان يقول: ﴿ يَكْفِينِي حَدِيثُ سَاءَـةً مَعُ آي كَانَ مِنَ البُشر لأعرف دخيلته واكشف بواطنه فادرك ما ينبغي لي ان احذره منه او اترجاه . وليكم حذرته من التسرع في الحكم على القادة

فلم يعر اعتراضيَ اذناً صاغية واستمسكُ برأيه . د ما ذكر دراه كم تزجم في شورن الزواد . قر الاواد

والتوجيه ، بل كان يملك من الحصائص ما يؤهله لان يسمى بالمبدع والتوجيه ، بل كان يملك من الحصائص ما يؤهله لان يسمى بالمبدع أو الحترع في كثير من النواحي الصناعية . من ذلك انه لم يقد قط سيارة ولكنه كان يعرف جميع اصناف السيارات فيميز بين هذه وتلك ويقيارن بين فوائدها ويوصي بتحوير بعض مططانها . وكان يستخف بذوي الاختصاص فيقول عنهم : «هؤلا وعرفون غير كلمة لا . وعندما تسألهم امراً يبادرون اولا الى افهامك اسباب استحالة تخقيقه . وقلما وجدت فيهم من يتمتع علكة الابداع . انهم محترفون محدودو التفكير ، وانا أحب الهواة وارباب البدع . لست انكر انني اطلب المحال ألى ولكن في طلب المحال وصولا ً الى المكن ، بل الى اقل من المكن . ولو اكتفينا بطلب المحكن لما نلنا شيئاً . »

قال كايتل: «سألني الفوهرر يوماً: كم مدفعاً خفيفاً تخرج مصانعنا في الشهر? اجبت: مائة. قال: فلتكن تسعائة. وكم قذيفة للمدافع المضادة للطائرات من طراز ٨٨ ? قلت: مائتا الف في الشهر. فامر بان تكون مليونين. ولما اعلنت له ان في كل قذيفة آلة خاصة لتفجيرها بعد اطلاقها بمدة معينة وان ليس لدينا من المصانع التي تخرج هذا الصنف الدقيق من الآلات الا اليسير، قال: سافاتح شبير بالامر فيبني مصانع جديدة ويكون لي العدد المطلوب من هذه القذائف قبل ستة شهور.

﴿ وَسَأَلُ هَتَارُ بُومًا شَيْرٌ ﴾ وكان ذلك في اواخر ١٩٤٤ :

كم رشاشاً نخرج في الشهر ? فاجاب : ثلاثة آلاف وخمسائة . فقال له : اجعلها سبعة آلاف هدية لي في عيد ميلادي . ولعلك لن تعارضني او تتذرع بالتافه من العلل ، ولست اظنك تبخل على الفوهرر بهدية في عيد ميلاده ?

« ولما كان رجال المال يقولون لهتار : ليس لدينا مال ، كان يجيبهم : « وما فائدتكم اذاً ? انكم خلقتم لتجدوا المال اللازم » ، او كان ارباب الصناعة يشكون قصر الوقت ، فيقول لهم : « حاربوا الزمن وسابقوه » ، او كان القواد يتذمرون من قلة الرجال فيأمرهم : « اخلقوهم إمّا استطعتم ايجـادهم .» « وبعيد غزو جيوش الحلفاء سواحل فرنسا ، قال لي الفوهرر: «هذه جبهة جديدة ، يا كايتل . فالى بفرق جديدة . » فقلت : أن تعبئة عشر فرق مكن . فاحتدم وقال : ﴿ أُربِدُ اربعين. ، وجادلته ، فلم يرعو . وحاولت ان اقنعـه فمضى في اصراره . فوعدته بخمس وعشرين فرقة فخيل الي انه رضي . ولكنه استدعى جودل رئيس هيئة القيادة البرية ، وقائد الاحتياطي ، وقائد القوات الداخلية وطلب اليهم الاسراع في التعبئة واستزادهم العدد الذي عرضته . وانتهى الامر باعداد خمس وعشرين فرقة من المشاة ، وخمس فرق مصفحة ، فكان المجموع ثلاثين فرقة سيقت الى الجبهة الغربية . والتفت الي وقال : ر ارأیت اننی کنت علی حق. فلو جاریتك لما حظینا باکثر من عشر فرق . والحق اقول ، اطلب المستحيل تنل المكن . ، والواقع ان طلبات هتار الملحة وتمرده على المستحيل وتهديده

وغضبه وسلطانه جعلت المانيا تعطي في الحرب جماع ما في استطاعتها من جنود وعتاد وقوى .

وكان الفوهرر كثير الشكوك والظنون ، وقامــا وثق باحد من معاونيه . ولعل هذا ما جعله يستقل في ادارة دفة القيادة العليا ويمسك وحده بازمة مقدرات المانيا . وقد اثبتت محاكمة نورمبرغ ان هتار لم يكن يأتمن احــداً على شؤون الحــكم او يصطفي صديقاً او يركن الى مرشد حتى غورنغ نفسه ثاني رجل في الرايش الثالث . وبما قاله الماريشال امام المحكمة : « كنت في آذار ١٩٣٩ اقضي اجازتي في الريفييرا . فوافاني البريد بكتاب من هتار يعلمني به ان تشيكوسلوفاكيا اصبحت خطراً لا يطاق ، وانه قرر تصفية الحساب معها . فاسرعت في العودة الى برلين. فاطلعني الفوهرر على وثيقة من قلم الاستعلامات الالماني وقال لي ان تشكوسلوفاكيا اصبحت قاعدة لاعداء المانيا في اوروبا . فاوصيته بالصبر وقلت له ان خرق معاهدة مونيخ يوقع شمبرلن في مأزق حرج ويفقده كل نفوذ وربما ادى الى سقوطه وقيام تشرشل مكانه على رأس الحكومة البريطانية . فضرب بنصيحتي عرضاً . ولما نفذ خطته واحتلت جيوشنا تشكوسلوفاكيا لم ارافقه الى براغ . ،

ولم تفت هذه البادرة في عضد هتار وظل على تجاهله آرا معاونيه . ولما قرار اعلان الحرب على روسيا اكتفى بان انبأ غورنغ بذلك . اما غوباز فقد كان يأتمر اوامر الفوهرر وينفذها بحذافيرها . وكان هس اشه عرافق لهتار . وما كان بورمان

ليعترض على قرار اتخذه الفوهرر . ولم يستشر هتار يوماً همار او سأله رأيه . اما ريبنتروب فلم يكن له وزن . وكذا قل عن القادة العسكريين ، فقد كانوا ينفذون خطط هتار الحربة فحس .

وعلى هذا لم تكن في حكومة الرايش مـــن شورى ولا اتخذت المانيا قرارا ساسياً باجماع آراء مجلس الدولة الذي كان على رأسه الدكتور شاخت . وكنت تجد في المانيا مئات الجالس التنفيذية ، وعبثاً تفتش عـن مجلس للتشريع . وكان الفوهرر اذا قرر امراً ، دعا كبار المختصين به واملي عليهم رغبته ، ثم استمع الى آرائهم واعلن في النتيجة قراره المبرم. وكان يقول: « لا ينبغي لاحد ان يطلع على غير ما هو من صلاحيت. ، وبذا انعدم الانسجام بين اركان الدولة فجهل الساسة ما يعده القادة العسكريون من خطط حربية ، وغفل على هؤلاء عما يرسمه اولئك من مناهج سياسية ، وحرم على القيادة والوزارة تبادل المعلومات المتعلقة بسيرة الحرب والسياسة . ولكن الزعماء النازيين أيدوا النظام الهتاري كل التأييد واقروا بصلاحه وهم في قفص نورمبرغ اذ قال رئيسهم غورنغ : « لقد دفعت « الديموقراطية الحليفة ، بالمانيا الى الكارثة . ولم يكن هناك من نظام يستطيع -انقاذها منها سوى نظام الفوهرر . »

والحق يقال ان سواد الشعب الالماني الاعظم خضع لنظام الحكم هذا وخدمه وسار في ركابه . ومن الانصاف اثبات حقيقة كان لها اثر بليغ في مصير المانيا وهي ان الشعب الالماني

كان الى جانب ايمان من مقدراته مرتبطة بمقدرات الحركة الاشتراكية الوطنية ، يتأثر بنفوذ هتار الشخصي الذي كان له في النفوس وقع السحر . وقد اعلن الماريشال فون بلومبرغ الذي شرده هتار في اوج سلطانه ، في شهادته امام محققي نورمبرغ ، ما خلاصته : « كان من المحال معارضة هتار ، لا لأنه كان يتكلم دائماً بطلاقة وحنكة نادرتين وبعنف قلما جاراه فيه انسان فحسب ، بل لانه كان يفعل في نفسك فعل السحر فيجتذبك ويكرهك على ان تنقاد اليه وتشاركه آراه . وكان نفوذه هذا الجار يفعل في اللايين فعله في الآحاد . وكان في يده اقتيادك كا نقاد النعجة ، وكان يقنعك مرغماً ويفرض عليك ارادته بقوة جاذبية لا تقاوم . »

كان من ابرز خصائص هتار تعلقه برفاقه الاولين الذين اطلق عليهم اسم ( المناضلين القدما ، ولا غرو فقد شاركوه جهاده في مونيخ وفيردينهول ، وواكبوه في اجتاعات وانصتوا الى اولى خطبه وكان جلهم من زمرته ، من تلك الطبقة المعدمة التي ذاقت الفقر والعذاب . ومنهم من مثل امام قضاة نورمبرغ ثم التف حبل المشنقة على عنقه كسوكل البحار ، وشترايشر المدرس ، وكالتنبرونر الشرطي . وكان معظمهم من جنوبي المانيا وغربيها . وقد احذ هتار بايديهم جميعاً وبوأهم مراكز رفيعة في الدولة فانساهم عذاب السنين الحوالي وافسح لهم في طريق الربح وكان يقول : ( لقد ناضاوا وقاسوا . كثيراً فاستحقوا ما بلغوه .)

واعجبه منهم اخلاصهم له وتعلقهم به وتفانيهم العجيب في خدمته ، وكان موسوليني في عداد من خصهم الفوهرر بعطفه لانه يشبهه في ماضيه وجهاده ومنبته . بل يحق وصف شعور هتار نحو زميله الايطالي بالعطف والود ، اذ لم تبدر منه نحوه بادرة غضب او امتعاض بالرغم من المتاعب التي سببتها ايطاليا للرايش الحرب .

وكان الى هذا يكره الارستوقراطية كرهاً لا حد له ، ويقول ان دولة النبلاء قد دالت وضرب على ذكرهم ستار صفيق . وكان يحقد على الديبلوماسيين ويصف مقر الوزارة الحارجية (الويلهمشتراسه) بنادي المتخاذلين او وكر المشاكل والمصاعب وما حفظ لاحد غلا بقدر ما حفظ للقواد . فاهانهم واذلهم وحطمهم ومثل بهم اشنع تمثيل . وما مؤامرة العشرين من تموز التي دبرها بعض هؤلاء القواد لاغتيال الفوهرر الا نتيجة لهذا العذاب القتال سامهم اياه زعم الرايش . ولكنهم اخفقوا في الانتقام وكلفتهم المؤامرة ارواحهم . وبلغ من شدة تدابير القمع التي امر بها هتار ان علق المتربصين به من اعناقهم كما تعلق الذبيحة في حانوت جزار ، فكانوا عسبرة لمن تسول لهم نفوسهم مناوأة الفوهرد .

قال كايتل: « كان هتار يتربص بالقواد الفرص ليبطش بهم بدون رحمة لأقل الهفوات فيقيلهم من مناصبهم ويدوسهم بقسوة ما بعدها قسوة . بل انه كان يعاقبهم للتكفير عن اخطاء ارتكبها هو نفسه . وكان يعترف بهذا ويعلله بقوله : « على

القواد ان يتحملوا التبعات لان تبديلهم سهل والاستعاضة عنهم بسواهم ميسور . اما نفوذ الزعيم فيجب الا يس لات سلامة الرايش متعلقة بجفظه . .

وقد قاد الجنرالات الالمان دفة الحرب وفوق رؤوسهم سيف هتار مصلت وحولهم عيونه مبثوثة تحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم وتنقل اخبارهم الى همار فهتار . وبما قاله كايت ل : « لم يفهم احد حتى الان سبب عزل هتار الماريشال « فون ليست » احد كبار قادة المانيا العسكريين ، الذي قاد الحملة على البلقات عقدرة عسكرية شهد له بها العالم والفوهرر نفسه . وقد يكون في الاس دسيسة دبرها همار فسجل اسم الماريشال في القائمة السوداء . . وكان مصير فالكنهورست ، الذي فتح النووج ، شبيها بمصير فون ليست ، لانه اشتكى من احدى فصائل الحرس الحديدي وقال هتار يومذاك : « ليست فرق الحرس هي الحرقاء ، بل قيادة فالكنهورست . »

وكان الفوهرر مخص الماريشال فون رونشيد باعتبار خاص ويقول عنه : « لو كان رونشيد اصغر سناً بعشر سنين لما ترددت في ان اعهد اليه بزمام قيادة الجيش العليا . انني اعلم حق العلم انه قيائد من الطراز البروسي العتيق ، وانه لا يجب الاشتراكية الوطنية ، ولكنه رجل حرب ممتاز . » الا انه لم يلبث أقاله ثلاث مرات متوالية وكان في كل مرة يقول : « انه عجوز فقد اعصابه ، ولم تبق لي به حاجة . »

اما اسباب حقد هنار على الجارالات فهي كثيرة وبعيدة

الاصول . وقد اظهرها كايتل بقوله : • كان ادولف هتار يرى في هؤلاء القواد الروح الارستوقراطية المتكبرة التى حاربها طوال اركان القيادة القدماء بعناصر عسكرية فتية ، عارضه هتار لانه كان يعترف بان المانيا ليست في غنى عن القدماء . ولكنه مــع هذا كان يكرههم كرهــأ ظاهراً . ولعل السبب الجوهري في ذلك انه بلاهم جيداً ابان الحرب العالمية الاولى وقاسى من في سبيل تحقيق مشروء انه في اول عهده بالحكم . ، ويقول كايتل ايضاً : « وكان الفوهرر يشعر بان القواد العسكريين لا يعترفون به اعترافاً تاماً ولا يقدرون مواهب العسكرية حق قدرها . ولم يكن طبعاً يعلن هذا . الا انني اكاد اجزم بانه كان يحس ان القواد ينظرون اليه نظرتهم الى عريف الحرب العالمية الإولى ادولف هتار . ولم اكن الوحيد الذي لاحظ هذا ، بل لاحظه معظم كبار القواد . وقد افـاد من ذلك بعضهم للوشاية بخصومهم لدى الفوهرر . »

وكان هتار بأخذ على القواد الجدب في التفكير وقصر النظر، واعراضهم عن مبادى، الحزب الوطنية، واحتقارهم الحزب النازي وزعماءه وآراءهم العتيقة . ومن اقواله المعروفة : « ليس لي ان ارجو من قوادي ان يفهموني . ولكنني استطيع ان اطلب منهم الخضوع لي وتنفيذ اوامري . » وقد سجلت له عدة عبارات وجهها الى كبار قواد الجيش الالماني في هذا المعنى

كقوله: « ان هذه الآراء ارفع من ان تدركوها لأن نظركم قصير عن بلوغها وفهمكم مغلق دونها . واعلموا جيداً انني اريد ان أطاع . »

وانصب غضبه على قواد الجيش البري بوجه خاص لانهم يثلون الطبقة البروسية العتيقة . وكان يقول ، على ما اعلن جودل في نورمبرغ : « عندي طيران يؤمن بالاشتراكية الوطنية ، وبحرية مسيحية مؤمنة . ولكن عندي جيشاً رجعياً . » وعلى هذا كان يلاطف الطيارين ، ويرفع من شأن البحارة ، ويتحكم بقواد الجيش البري ومحطم كبرياءهم .

ولئن يكن بعض هؤلاء القواد لم يعترف لهنار بالمقدرة في الشؤون العسكرية ، فان الفوهرر كان ، في الحقيقة ، طويل الباع ضليعاً في فنون الحرب ، كما اثبتت ذلك الوثائق والادلة والشهادات في نورمبرغ . كان الدكتاتور الالماني حجة في اساليب القتال الحديثة ، مبدعاً في رسم الخطط الحربية والمناهج العسكرية ، لا ينطرق اي شك الى مقدرته الفنية . ويعترف له التاريخ بانه كان مؤسس الجيش الالماني الجديد وقائده الحقيقي بدون منازع . وقد سعى العالم وراء الوصول الى اكتشاف مساعد له او مرشد او معين في عمله العظيم ، فأخفق وأقر "ان هنار هو الذي خلق الجيش الحديث ونظمه وحده ، وهو الذي ساق الى ميادين الحرب العالمية الثانية تلك القوة الجبارة العجيبة التي اكتسحت الجحافل وفتحت البلدان وسحقت اوروبا سحقاً ودوخت العالم طوال خمس سنين ، البلدان وجودل فلم يكونا سوى منفذين ، ويكادان لا يكونان

من هتار ، مجتمعين ، ما كان « برتيه » من نابوليون . وما بقي من كبار القواد امثال براوشيتش ورونشتيد ورومل وغودريات كانوا لهتار اشبه عورا او جرو معاوني نابوليون .

كان هتلر استاذاً في الفن الحربي . ولا شك في ان التـــاريخ سيسجل له تعاليمه العسكرية وسيدرسها طلاب الفن العسكري كما يدرسون فنون غوستاف ادولف وفريدريك الثاني .

قال غورنغ : «كان لهتار اليد الطولى في اعادة تسليح المانيا ، وكانت معارفه في الشؤون العسكرية واسعة عمقة الغور . واول ما اهتم له البحرية والمدفعية . وكثيراً ما كان يختــار بنفسه انواع الاسلحة ويجدد عددها لكل فرقة من مدافع ورشاشات وغيرها ، ويوصي بصنعها . وكان الجيش البري همه ألاكبر . ولم يهتم للسلاح الجوي الا سنـة ١٩٤٤ ، ولم يكن في البداية ليلتفت الى الدبابات ، ولكن سرعان ما عرف قيمتها . وكان الفضل له وحده في حصول المانيا على دبابات ثقيلة . وقد أوصى بهـــا بالرغم من معارضة القيادة البرية العليا ، وبني حملتيه الكبيرتين في بولونيا وفرنسا على اساس استخدام الفرق المصفحة . اما خطت في قيادة الاعمال الحربية فالبكها: كان يصدر اوامر وارشادات عامة ، فيتلقى خططاً من مختلف القواد ، فيدرسها ويوحدها وينظمها ويجعل الانسجام تاماً بينها ، ثم يشرحها لكبار قواده ، وينصت الى آرائهم . ولكن ما استطيع أن اؤكده لكم هو أن جميع الآراء والخطط الفنية الرئيسية كانت بنات افكاره . لقد كان فنانـاً عسكرياً موهوباً لا يجارى . ،

وقال كايتل : ﴿ لَمْ يَتَلَقُّ الْفُوهُورُ الَّهِ ثَقَافُــة عَسَكُويَةٍ . ولكنه كان مبدعاً ملهاً ، خلق نفسه بنفسه في الفنون العسكرية. ولم نكن نحن القواد الكيار امامــه سوى تلاميذ ومتدرجين . ويقر جميع الضباط الذين عرفوه انــه كان ملماً كل الالمام بتنظيم الجيش ومعداته وبشؤون القيادة لجميع الجيوش وجميع الفرق البحرية ، حتى انه لم يخطى، يوماً في اي امر يتعلق بهذه القضايا العويصة العبيقـة الغور . وقد اتبح لي في السنوات التي قضيتها في هيئة القيادة العامة أن أراه يقضي اللمالى وهو يدرس كتب كلوزويتز ومؤلفات مولتكه وشليفن في الفنون العسكرية . ( ولعل هذه المطالعات هي الوحيدة التي اقبل عليها الفوهرر اقبالا عظما وخصها بالكثير من وقته ) . وافاد من هذه التعاليم كل الفائدة ، وطلع علينا بتلك الآراء التي تركتنا مذهولين مدهوشين امام مقدرتـــه وعلو كعبــه في فن الحرب . »

والقائد الوحيد الذي يخالف كبار القادة الالمان في رأيهم بهتار كمبدع عسكري من الطراز الاول ، هو براوشيتش الذي قال : «كان هتلر يظن نفسه معلماً مبدعاً في الفن العسكري . ولكنه اخطأ في ظنه . » على ان ما لقيه براوشيتش على يد الدكتاتور من عذاب وذلة ، يشفع به في هذه الشهادة .

اما جودل ؛ احد اركان القيادة الالمانية العليا والمعروف بسعة اطلاعه على آراء كبار القادة الحربيين في التاريخ ، فقد اعترف بان اعمال هتار بهرته وادهشته ولاسيا بساطة آرائه في

الفنون الحربية وجرأتها .

نذر هتار نفسه للنضال منذ نشأته ولم يستهدف غير تحقيق اغراضه في السيطرة والحكم . وطبيعي في رجل هذا شأنه ان عيل الى الفن العسكري بكل جوارحه لانه الوسيلة المثلى لبلوغ مراميه . وكان اول ما قرأه تاريخاً للحرب الفرنسية – الالمانية (حرب ١٨٧٠) في مجموعة من المجلات وجدها في منزل والده . ومن اقواله في شخصه : « انا رجل عسكري . وقد كنت دائماً جندياً . وليس في وسع احد ان يدرك رسالتي وعملي في هذه الحياة اذا جردهما من صفتها العسكرية . ولعل الشد القرارات وقعاً في نفسي ، ذاك الذي اتخذته سنة ١٩١٩ بترك الحدمة في الجيش لأشتغل بالسياسة ، بعد صراع عنيف طويل دار في قرارة نفسي . »

وفي هذا التصريح الذي اعلنه هتار في اجتاع عقده قادة المانيا في الثاني والعشرين من آب ١٩٣٩ والمدون في الوئيقة ذات الرقم ٧٩٨ في نورمبرغ مبالغة واضحة . فقد كان هتار في الجيش سنة ١٩١٤ كغيره من ملايين الرجال الذين دعاهم داعي الحرب . وكان مكلفاً بمهمة ساع في قيادة احد افواج المشاة . وسنة ١٩١٩ لما سرح من الجيش واصبح بدون مورد رزق ، انخرط في الجيش الالماني الجديد كضابط للدعاوة ، وهي وظيفة انخرط في الجيش ونصف واش ، واتاحت له ان يأكل على حساب الجيش ، واعطته نصف غرفة في الفوج الرابع للمشاة . وعلى هذا لم يكن هتار في الجيش بالمعنى الذي اراده في تصريحه .

الا أن في تأكيده أنه جندي كثيراً من الحقيقة لانه لم ينقطع على قط عن درس كل ما له صلة بالشؤون العسكرية ، واطلع على كل ما ينبغي للجندي الاطلاع عليه ، بل ذهب الى ابعد من . هذا فدرس كل ما يجب على قائد كبير معرفته .

اما معلوماته الفنية في امور التسلح والتنظيم الحربي والماميه بدقائق شؤون السيارات ، فالفضل فيها لمقدرته الخارفة على الاقتباس والتقليد . وقد ذكرت ان هتار اطلع على مؤلفات شليفن ومولتكه وكلوزويتز وعلى اهم الحلات الحربية في التاريخ ولا سيا فتوحات فريدريك الثاني . ويعتقد كايتل ان مبادى، هتار في الفن الحربي مستوحاة من هذه الدراسة .

وهذه ناحية هامة تستحق الدرس والتمحيص . فالحروب الكبرى لا تدرس من خلال اعمال القيادات العليا ، بل من خلال امثولات كبار الادمغة العسكرية التي قادت دفتها منذ الازل . وما هتلر الا احدى هذه الامثولات . فانه باعراضه عن آراء القواد الالمان الذين ما بوحوا متأثرين بهزيمتهم سنة ١٩١٨ ، قد جدد اساليب الحرب عامة وكان الال من ادرك اهمية الدبابة : القلعة المتنقلة ، والقاذفة الجوية : المدفعية الطائرة ، في الهجوم . واخذ بمبدا المناورة والمداورة وحركات الالتفاف ، هذا المبدأ القديم الذي استهان به خريجو المدرسة الحربية القديمة من الالمان . ونظم ، على اساس بعض النظرات الصحيحة والبسيطة معاً ، سلسلة من الحلات والفتوحات سيذكرها له التاريخ باحرف بارزة وهي : بولونيا والنروج وفرنسا والبلقان .

ولكنه سكر بنشوة النصر فدمر بيد ما بناه باليد الاخرى ، واضاع لولب القوة العسكرية التي خلقها بنفسه فجرفت قوى العالم الحقيقية الكبرى التي اثارها وابقظها وألبها عليه .

واذا نظرنا الى خطط الدكتاتور الالماني الحربية من وجهها العسكري ، وجدنا انه ارتكب في حملاته اخطاء عظمى سببها الاساسي تصلبه في رفض الهزيمة ولو كانت موقتة او لازمة لاجتناب الكارثة الكبرى . وبعد ، فليس هتار اول من سار على هذا الدرب . فقد سبقه الى سلوكه نابوليون بونابوت .

لقد خلق هنار للحرب ، وما تكريسه نفسه المحياة العسكرية الاحقيقة ثابتة من الواجب اعطاؤها كل وزنها لفهم الاحداث التي تعاقبت في الحرب العالمية الثانية وقبيلها . ومما قاله : « انني لم انشى، هذه الآلة العسكرية للتسلي . ولا است هذا الجيش الجبار وفي نيتي ألا استخدمه . » وتصريحه هذا مدون في وثيقة رقمها ١٩١٨ من وثائق محاكمة نورمبرغ .

ان ادولف هتار واحد من تلك الفئة التي عرفها التاريخ والتي قد يعرف العالم منها في المستقبل اعضاء جدداً ، تلك الفئة التي صلبت البشرية وستصلبها الى الابد ، اعني بها جماعة الفاتحين . ان ادولف هتار فاتح ، وكفى .

ولنرَ الان ما كان رأي هتلر في نفسه .

في وثائق نورمبرغ محاضرتات ألقاهما الدكتاتور الالماني في كبار قواد جيشه ، اولاهما في الثاني والعشرين من نيسان ١٩٣٩

قبل الحملة على بولونيا ( الوثيقة ذات الرقم ٧٩٨ ) ، والثانية في الثالث والعشرين من تشرين الثاني من السنة ذاتها قبل الهجوم الالماني على فرنسا . وقد رسم فيها صورة عن ذاته . ومما قاله، في ٢٢ نيسان :

\* علي وحدي الاعتاد كل الاعتاد . وبكياني مرتبط كيات الرايش . واكاد اؤكد لكم انه لن يكون في المانيا رجل يثق به الشعب الالماني كثقته بي ، او يملك من السلطان ما الملك . ولذا فان وجودي عنصر سياسي من الاهمية بمكان عظيم . ومع هذا ، فانكم توافقونني اذ اقول ان حياتي متوقفة على حركة بسيطة من معتوه او جاهل قد تقع في اية لحظة . )

وقال في محاضرته الثانية ( وكانت يومئذ ثقة مستمعيه به ضعيفة ) :

ران الغرض من هذه المحاضرة اعطاؤكم فكرة عن آرائي ورغباتي ، ودونكم ذلك : لما بدأت بتحقيق رسالتي السياسية سنة ١٩١٩ كانت ثقتي بالنصر النهائي مبنية على مراقبة دقيقة واعية للاحداث السياسية ودراسة عميقة لعواقبها . فلم افقد هذه الثقة لما اصابني الفشل مثني وثلاث ورباع ، وكللت العناية الالهية عملي بالنجاح اخيراً . وكنت قبل كل شيء ملها الماما تاما وواضحاً بسير الاحداث التاريخية . وكانت تدفعني في العمل ارادة لا تنشي الى تقرير الحطير من الامور وانا واثق بالنجاح ، وكنت دائماً واثقاً به .

« لما تقلدت زمام الحكم سنة ١٩٣٣ كان امامي طريق طويل

من النضال الصعب المضني . وترتب علي اعادة تنظيم جهاز المانيا بكامله من الشعب الى الجيش . فوضعت نصب غيني تحرير المانيا من السلاسل التي تقيدها . وبدأت بالعمل ، فانسحبت من عصبة الامم وابطلت مؤتمر نزع السلاح . وكان اتخاذ قرار كهذا صعباً جداً . وتوقع كثيرون ان يؤدي الى احتلال الفرنسيين رينانيا ثانية ، ولم يؤمن بصواب عملي سوى القليلين .

«ثم قررت اعادة تسلح المانيا . فاعترض كثيرون وتوقعوا اوخم العواقب ، ولم يزدد عدد المؤمنين بسداد رأي . وسلحت بعدئذ رينانيا وكان القائلون بان تحقيق هذا ضرب من المحال ، اكثر من ان محصوا . قلت اشياء كثيرة وفعلت اموراً عديدة عادت على المانيا بالحير العميم . واعترضني كثيرون فكانت النتيجة مصداقاً لما قلت وما توقعت . انني واثق بنفسي ، مؤمن مقدرتي وقوة ارادتي . ولن انهي الحرب الا بسحق العدو ، ولن اقبل بصلح . سأضرب بدون رحمة ، ولن استسلم . ان مصير الرايش متعلق بهذا النضال ، وبي انا قائده وموجهه . »

قال غورنغ: « كان الفوهرر يتكلم داغًا عن حرب محتومة بين الوطنية الاشتراكية والبلشفية . وقد اقر احياناً بان الحرب قد لا تنشب قبل سنين يتاح له خلالها الوصول الى فوائد لالمانيا بالطرق السلمية . ولكنه كان يردد قوله : « يجب ان تقع هذه الحرب قبل ان اموت . »

« ولم يكن هتار يخاف الموت قبل ان يحقق اغراضه فحسب ، بل كان يخاف الشيخوخة ايضاً . فقد وصل الى الحـــكم وهو ابن

اربع واربعين سنة ، وكان عليه تنفيذ منهج يقتضي تحقيقه سنين عديدة ، من اعطاء المانيا مدى حيوياً للعيش ببحبوحة ، الى تحقيق فتوحات واسعة ، الى احتلال المكان الاول في العالم . وكان على يقين من ان بلوغ هذه الاهداف لن يكون الا بالقوة ، وانه سيقتضي سنين عديدة من القتال والنضال ، فاراد ان يسرع في العمل ، وقد بلغ الحسين ، بينا قام كبار الفاتحين بغزواتهم في فجر الشباب ( شارل السابع في السابعة عشرة ، واسكندر في العشرين ، وفريدريك الثاني ونابوليون بونابرت في الخامس والعشرين ) . ه

كان كر السنين يدفع هتار الى العمل . وفي وثائق نورمبرغ ادلة كثيرة على ذلك . ففي الخامس من تشرين الاول ١٩٣٧ ، لما عرض على قواده المنهاج الواسع النطناق الذي وضعه للتوسع ، قال لهم : « هناك امر ينبغي لنا ان نلتفت اليه ونحسب له حساباً ، اعني به شيخوخة الحزب الاشتراكي الوطني ورئيسه : »

وكفى بهذا دليك على تسرع هتار الاخرق في ايقاد نار الحرب . فقد كان في استطاعته الحصول على فوائد ومنافع لا يستهان بها لو اعتصم بالصبر والحيلة . وتسرع في اعادة تسليح المانيا وهاجم قبل ان يبلغ بالمانيا ذروة قوتها ، اي قبل خمس سنين من الموعد الذي حدده خيرة معاونيه وخبرائه العسكريين والذي اقره هو نفسه . وارتكب ثلاثة اخطاء اساسية لثلاثة اسباب ، وهي :

اولاً – عدّ نفسه الرجل الوحيد القادر على السير بالمانيا النصر .

ثانياً – كانت المقدرة العسكرية التي كان يحسها في نفسه تذفعه بقوة جارفة الى تسلم القيادة العليا .

ثالثاً – كان يشفق من ان يقضي قبل ان يحقق ما كرس له نفسه او ان يكون قد شاخ عندما يجين موعد العمل الحاسم .

ŀŧ

اظهرت وثائق نورمبرغ واقوال الشهود ، الى جانب رأي هنار بنفسه ، رأيه بالعالم . فقد كوّن الدكتانور فكرة عن المانيا واسعة جداً . وكانت بلاده في نظره قوية الى حد الجبروت . وبما قاله عن قوة المانيا العسكرية : « لسنا اكثر الشعوب الاوروبية وحسب عدداً ، بل اننا احسنها ايضاً . والجندي الالماني اقوى مرن اي جندي آخر حتى من الجندي الفرنسي واشجع . »

وكانت هزيمة ١٩١٨ في نظر ادولف عارضاً سببه افلاس النظام الامبراطوري وسوء ادارته . وما تكلم الفوهرر يوماً عن غليوم الثاني واعوانه السياسيين الا شاع احتقاره اياهم على سحنته وفي الفاظه ... كان هنار واثقاً بان المانيا الجديدة قادرة على فتح العالم باسره . ولم يكن يقيم اي وزن لدول اوروبا الوسطى حتى بولونيا . ومما قاله عن قوة بولونيا للكونت شانو في الثاني عشر من نيسان ١٩٣٩ كما هو مدون في وثيقة

نورمبرغ ذات الرقم ١٨٧١ : • أن الجيش البولوني مؤلف من بضع فرق للعرض ، ومن مجموعة جيوش تافهة الاهمــة . اما دفاع بولونيا ضد الدبابات وضد الطائرات فهو بما لا يؤبه له. ومن الثابت أن فرنسا وانكاترا لا تستطيعان مساعدة بولونيا في هذا المضار . ولا تنس ان الامة البولونية لا تشكل وحدة قومية . فمن واحد وثلاثين مليون بولوني تجد مليونين ونصف مليون من الالمان ، واربعة ملايين من اليهود ، وتسعة ملايين من الاوكرانين . واذا استثنينا سكان فارصوفيا المتعصين ، امكننا القول ان سواد الشعب البولوني غير متحمس للقتال . » وكان هتار يشك في نيات البابان . وبما قاله عنها : « علينا الا" نعتمد كثيراً على اليابان . وان نكون حذرين من خيانة يابانية محتملة . » وكانت ثقته بقوة الجيش الباباني محدودة . وقد قال عن امبراطور اليابان انه متخاذل لا سلطان له ولا يتمتع بقوة ارادة كافية ، وشبه بغليوم الثاني وتوقع ان يكون مصيره كمصيره .

وخص قوة ايطاليا باعجاب وتقدير عظيمين وستظهر في الفصول الآتية عواقب هذا الخطأ الوخيمة على الالمان ولم يكن يستهين بقوة روسيا ، بل كان لسعة اراضي الاتحاد السوفياتي وكثرة موارده في الرجال والمسواد وزن ثقيل في ميزانه . ومما قاله في هذا الصدد وردده : « ان هذه الكتلة الروسية الهائلة هي الحطر الاكبر . » وقد ادرك الفائدة الكبرى التي تجنيها روسيا ، في حرب جوية ، من المسافات الشاسعة والاهداف

المتباعدة في اراضيها . وكان يخشى هجوماً جوياً عظياً على المصانع الحربية في مدن اوروبا الوسطى التي يجعل منها تقاربها مدفأ ممتازاً لقاذفات القنابل ، ولاسيا برلين وآبار الزيت الرومانية ، قال : « لو لم يكن هناك سوى الجيوش الروسية البرية لما كانت روسيا دولة يخشى جانبها بصورة جدية . ولكن سلاحها الجوي خطر يزداد باطراد . »

وكان هتار في الواقع يخشى قوة روسيا في المستقبل . فسنة ١٩٣٧ تخلص ستالين من الماريشال توكاتشيفسكى الذي كان يتآمر مع المانيا . وعزل مئات من كبار القواد الروس . واستخلصُ هنار من هذا ان الجيش الاحمر بعاني ازمة . وكثيراً ما ردد : « ان روسيا ما تزال ضعيفة لبضع سنين اخرى . » اما فرنسا فقد كان هتار متأكداً من انها ضعيفة كل الضعف لما لمسه من اضطرابها الداخلي وانتشار الشيوعية فيها ، وما شاهده من عواقب الازمة التي عانتها سنة ١٩٣٦ ، فضلًا عـن الاضرابات واستيلاء العمال على المصانع وتطاحن الاحزاب وتساقط الحكومات . وكان يعرف ، اكثر مـن قواده ، مبلغ انحطاط الجيش الفرنسي ، ومدى شيخوخة السلاح الجوي وهبوط مستوى الثقافة العسكرية في القيادة الفرنسية والسياسة السلبية التي اعتمدتها ، ومن اقواله في ذلك : « لقد انهار الجيش الفرنسي الجبار واهملت فرنسا جيوشها البرية وسلاحها الجوي ولم تحسن غير اسطولها البحري . » وكان يرى ان فرنسا لم تبق مستقلة في سياستها الخارجية وانها اصبحت خاضعة لسواها من الدول .

قال غورنغ في نورمبرغ : « كثيراً ما قال هتار ان فرنسا لن تقوم باي عمل بدون اذن من انكاترا ، وان باريس غدت فرعاً ديبلوماسياً للندن ، وانه يكفي ، لحل المشاكل في الغرب ، الاتفاق مع انكلترا . »

فماذا كان رأي هتار في انكاتوا التي كان يهتم لها كل هذا الاهتام ? لقد قال عن الشعب البريطاني في ظروف عديدة وخصوصاً في الحامس من تشرين الثاني ١٩٣٧ ( الوثيقة ذات الرقم ١٨٧١ من ملف نورمبرغ ) : « انه شعب جري، ، واسع الحيلة ، عنيد. وهو خصم خطر خصوصاً في الدفاع . يعرف التنظيم ويجيده ويجب المغامرة ويقدم عليها غير هياب . انه شعب جرماني له بعض صفاتنا . »

وقد اثبتت محاكمة نورمبرغ ان هتار الامين لمبادى، «كفاحه » سعى طويلًا إلى اجتناب مجابهة انكلترا . ومن اقوال غورنغ في هذا الباب : « بذل الفوهـرر سنة ١٩٣٦ جهوداً جبارة للتفاهم مع الانكليز . »

وقال ربينتروب: « اكد لي هتار ، في اول حديث سياسي معه في شباط او آذار ١٩٣٣ ، ان العنصر الرئيسي في السياسة الاوروبية هو الصداقة الانكليزية – الالمانية . ولما قابلته آخر مرة في نيسان ١٩٤٥ قبل اسبوع من موته في ملجأة ببرلين ، ودد على مسامعي ما قاله لي سنة ١٩٣٣ بنصه الحرفي ، واستطرد: «حاول اذاً ان تفعل شيئاً للتفاهم مع الانكليز . »

واكد جودل ان هنار كان مستعداً لعقد الصلح مع انكاترا

في دنكرك ، حتى في خرائب بولين . واجمع غورنغ وريبنتروب على القول ان هتلر كان يوى الى بويطانيا ستفهمه في النهاية . وسنحلل رأي هتلر هذا في فصل أت عندما نعالج مهمة رودولف هس في بويطانيا . ويلخص هذا الرأي في ان مصالح الماني وانكلترا منسجمة غير متناقضة . ولم يكن الدكتاتور الالماني يويد سحق الامبراطورية البويطانية لعدة اسباب اهمها انها كانت تحفظ ملايين المحتاجين والجياع من سكان آسيا ، من الارتماء في احضان البلشفية . ولكنه كان يطلب ان تعترف له انكلترا مقابل ذلك بالحق المطلق في تنظيم اوروبا الوسطى واقتطاع المدى الحيوي بالحق المطلق في تنظيم اوروبا الوسطى واقتطاع المدى الحيوي بالحق المطلق في تنظيم اوروبا الوسطى واقتطاع المدى الحيوي

قال ريبنتروب: « لقد حدرت الفوهرد من عواقب عمله واندرته بان انكاترا لن تسمح لنا بالتوسع الى ما لا نهاية له . » وكان هتار يسعى الى محالفة انكاترا . ويثبت هذا ما قاله غورنغ في نورمبرغ ، وخلاصته : « كان الفوهرد ، في سبيل الوصول الى هذا التحالف ، مستعداً لضمان سلامة اداخي هولندا وبلجيكا وفرنسا . وكان عازماً على التنازل عن المطالبة بالالزاس واللودين . ولم تكن المستعمرات تهمه كل الاهمية ، وكان مستعداً للعدول عن فكرة انشاء امبراطورية استعمارية ، ولعقد ميثاق اسيوي يحمي الهند من التوسع الروسي . »

وكان الفوهرر يرى في هذه الشروط كرماً عظياً ، وبقدر ان انكاترا لن تجد بعد هذا مبرراً للاعتراض على توسع الرايش وتحقيق مطامحه لأنها تكون قد ضمنت سلامتها في اوروبا الغربية

وعززت مركزها في اسيا ، وتخلصت من مزاحمة الالمان لها في المناطق الحيوية لاتصالها بامبراطوريتها . وكان يرى اخيراً ان انكاترا محتاجة الى التحالف مع المانيا . وهنا يجدر بنا ايراد تحليل هتلر لمركز الامبراطورية البريطانية كها جاء في محاضرته في الحامس من تشرين الثاني ١٩٣٧ التي مر ذكرها والتي سنذكرها في الفصول المقبلة ، وهذه خلاصته :

« لست اوافق القائلين ان الامبراطورية البريطانية وطيدة الاركان لا تتزعزع . ان الخطر الذي يهددها كامن في منافسها اكثر منه في مقاومة الشعوب المستعبدة لها . ولا يمكن تشبيه قدرة الامبراطورية البريطانية على البقاء زمناً طويللا بقدرة سابقتها الامبراطورية الرومانية . فان هذه استطاعت بعد حروب كثيرة ان تعزل كل خصم سياسي قوي ، وهذا ما جعلها تعمر طويلا . وما استطاع الجرمانيون القدماء اخضاع الرومان الا بفضل نفوذ النصرانية وشيخوخة الدول العظمى يومذاك .

ر اما الامبراطورية البريطانية الحالية في محاطة بمنافسين اقوى منها بمراحل وليس الوطن الام انكاترا قادراً على الدفاع عن ممتلكاته الا بمعونة دول اخرى كبيرة . من ذلك ان الانكليز لا يستطيعون وحدهم الدفاع عن مصالحهم في الشرق ضد اليابان ، او عن كندا ضد هجوم عليها من الولايات المتحدة . وعلى هذا نستنج ان الجسة والاربعين مليوناً من البريطانيين لا يستطيعون المحافظة على امبراطوريتهم المترامية الاطراف الى ما لا نهاية له مها يكن اتحادهم قوياً ومبادئهم ثابتة ودهاؤهم عظياً . »

هذا هو رأي هتار في مركز الامبراطورية البريطانية . وقد كان يدرك ان انكاترا محتاجة الى ساعد عسكري يسندها . اما هذا الساعد القوي المتجرد الذي لا ينافسها على ممتلكاتها فهو المانيا . ولذا عرض على الانكليز حلفاً . قال ريبنتروب : «كان هتار عازماً على ان يضمن معاهدة التحالف العتيدة مع انكاترا بنداً يضع ثلث الاسطول الالماني واثنتي عشرة فرقة تحت تصرف الانكليز بصورة دائمة لمساعدتهم في الدفاع عن امبراطوريتهم . » وعرض هتار على الانكليز مساعدتهم في الدفاع عن كندا ضد الولايات المتحدة . وقد يبدو هذا الاقتراح غريباً مدهشاً . ولكنه حقيقة ثابتة . وبحثه المتفاوضون الالمان والانكليز بحثاً مدهشاً . وحياً قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية .

ولكن عقبات كأداء اعترضت هذه المساعي المتحالف مع الكاترا ، وكان اهمها رفض الانكليز اقتراحات زعم الرايش . وهدد هتار وتوعد بعد ان خاب امه ، ولم يكن يصدق ان انكاترا تقدم على خوض غمار الحرب ضد المانيا . ولما اثيرت القضة التشكية قال : « ان فكرة خوض حرب عالمية كثيرة الاخطار ، ستحمل انكاترا على الاحجام عن التدخل للأخذ بناصر تشيكوسلوفاكيا . » ولم يأب الفوهرر لتسلح الانكليز ولا للتعبئة التي اعلنوها لانه كان يعتبر ذلك مناورة سياسية وحرب اعصاب بعيدة عن الحقيقة كل البعد .

وظل هتار حتى سنة ١٩٣٩ يشك في عزم انكاترا على اعلان الحرب على المانيا . وكان يعلل شكه هذا بان انكاترا 'غبنت في

الحرب العالمية الاولى اذ وجدت نفسها قد خدمت الاستعهار الفرنسي وافتقرت ، واتاحت المولايات المتحدة فرصة استباقها في مضار الاقتصاد ، وسببت تصدعاً في امبراطوريتها اذ خسرت ارلندا وكادت تفقد مصر واصبحت مهددة بفقدان الهند . وعلى هذا ، لم يكن هتلر يتوقع ان تخوض انكاترا غمار حرب جديدة تزيد الحرق في امبراطوريتها اتساعاً وتهدها بالتفكك . وكان يرى ان افريقيا الجنوبية واوستراليا وكندا قد لا ترضى بان تشارك الوطن الام مغامرته ، وتبذل شبابها في صراع لن يعود عليها باي نفع . وكان يعتقد ان الانكليز سيحسبون حساباً لأزدياد نفوذ الولايات المتحدة واشتداد بأسها نتيجة لحرب جديدة يفيد منها الاميركيون المنتهازيون الذين لا يعرفون غير جني الربح اياً كان مصدره . وهناك عوامل اخرى اتخذها هتار اساساً للظن بان بريطانيا لن تشترك في حرب حديدة الا اذا اكرهت عليها اكراهاً ،

وهناك عوامل اخرى اتخذها هتار اساساً للظن بان بريطانيا لن تشترك في حرب جديدة الا اذا اكرهت عليها اكراها ، وهي ان الانكليز نزعوا سلاحهم ، ونزع السلاح والاستسلام صنوان في نظر هتار . وكان يدرك حقيقة قوة الاسطول البريطاني ويعرف ان الانكليز لا يملكون سفينة حربية حديثة واحدة ما عدا رودني ونلسون اللتين دالت دولتها او تكاد . اما المدرعات فقد كانت قليلة ، بينا الجيش الانكليزي اشبه بالعدم ، والدفاع المضاد للطائرات مفقود عاماً في انكلترا .

واميركا ? ماذا كان رأي هتلر فيها ? انهـا كانت في نظره اشبه بخيال لا اثر للحقيقة فيه . واعتبرها بلاداً شاسعة غنية ليس فيها ظل للقوة والاتحاد ، ابتلعها الرأسماليون ومزقتهـا الازمات

الاقتصادية ، ونخرها اليهود وافسدوها ، – بلادآ اجدبتها المادة ، ودوختها السينا ، وابطرها رغد العيش واللهو ، تحكمها قبضة من اليهود المحتالين تناصب المانيا العداء ولكنها عاجزة عن النيل منها .

وبما قاله هتار عن اميركا : « كانت تجربة الولايات المتحدة في الحرب سنة ١٩١٧ قاسية جداً . ولن تفامر في الاشتراك بجرب اوروبية جديدة . »

قال غورنغ : « كثيراً ما أكدت الفوهرر ان الولايات المتحدة سنخف الى نجدة بريطانيا اذا اشتبكت بالحرب مع المانيا. ولكنه لم يشاركني هذا الرأي . وكان يصر على قوله أن اميركا لن تشترك في الحرب الا" اذا هددت مباشرة ، ويستند في اعتقاده هذا الى حديث له مع لويد جوزج . فقد رسم له هذا فكرة خاطئة عن الروابط بين الانكليز والاميركان . وكان هتار الى هذا يبالغ في تقدير اهمية دعاة العزلة في الولايات المتحدة.» ولم يكن في رأس دكتاتور المانيا عن قوة اميركا الحربية ، الا" فكرة غامضة ، ولا ادرك استعداد الولايات المتحدة للتسلح. ولعلِّ ابطاء اميركا في ارسال المعدات الحربية زاد هتار اعتقاداً بان الولايات المتحدة عاجزة . وكان يرى ان شعباً ابطرته الديموقراطية والثروة لا يوضى ببنذل التضحيات الني تقتضيها الحروب ، ولا بان يساق شبابه الى ميادين النطع . فاستهان بالخطر وبالغ في الاستخفاف بقوة العالم : وهــذا ثابت في وثائق نورمبرغ واليكم مثالاً: قال هنار لموسوليني في الحادي والعشرين

من كانون الاول ١٩٤١ ( الوثيقة ذات الرقم ١٣٤): « ليس لنا ما نخشاه حتى لو انضمت الولايات المتحدة الى الحلفاء في الحرب ضد المحور . »

وهناك اعتبار آخر كان له وزن ثقيل في حكم هتلر على العالم وهو رأيه في الرجال . فقد كان ينظر الى الامم من خلال الزعماء الذين يديرون مقدراتها ويوجهون خطواتها ويكتبون تاريخها . وكان معجباً ببسهارك وبفريدريك الثاني ويتبع خطواتها . ومن اقواله الشهيرة : ان المغامرة التي اقدم عليها اليوم شبيهة كل الشب بتلك التي اقدم عليها فريدريك الكبير لما استولى على سيليزيا (مقاطعة على حدود المانيا وبولونيا ضمت الى بولونيا بعد الحرب العالمية الثانية وما تزال اليوم مدار نقاش بين الدول العظمى) . الني كفريدريك امسك بزمام الحكم المدني والعسكري . » وقد اعجب هتلر بتعاليم جنكيز خان الفاتح واخذ بكثير منها وتشبه به . قال لقواده يوماً : « لا قيمة للدم في اعين الذين يؤسسون الامبراطوريات ويفتحون العالم . لقد سقط في مجازر

وراح هتار يفتش بين معاصريه عن كبار الساسة ، وانتهى من بحثه الى هذه النتيجة : « ليس في عالمنا الحاضر سوى ثلاثة رجال دولة : موسوليني وستالين وهتار . اما موسوليني فهو اضعفنا لانه لم يستطع سحق المعارضة الرجعية في البلاط والكنيسة ، بيلنا

جنكيز خان ملايين من النساءَ والاطفال ، فهل في العالم اليوم

من تتذكر هذه الحقيقة ? ٩

نحن ، انا وستالين ، سيدان ، قرارنا في ايدينا ومستقبلنا رهـن مشيئتنا . »

وكان هتار لا ينفك يطري ستالين ومواهبه ولا يتوقع منه خطراً على المانيا ، ويقول انه يخشى جانب المانيا ويفضل محالفتها على مناصبتها العداء . وكثيراً ما ردد : « ان ستالين ذكي حذر واسع الحيلة . ولن تخشى المانيا شيئاً من روسيا ما دام حياً . وقد تتبدل الحالة اذا مات لان اليهود الذين مجتلون اليوم مناصب من الدرجة الثانية او الثالثة في الاتحاد السوفياتي ، سيلغون ارفع المراتب في الدولة . » وقال ايضاً سنة ١٩٣٩ : «سأسحق روسيا عندما يقضي ستالين نحبه . »

وما عدا موسوليني وستالين لم يكن في العالم في نظر هتار ، بعد وفاة مصطفى كال ، زعماء حقيقيون . وكان يعد رؤساء الحكومات وقادة الدول اشخاصاً تافهين يديرون حكومات ضعيفة تعتمد للبقاء في كراسي الحيم على تخاذل الشعوب التعبة المنهوكة القوى وتسايحها ، ويكفي استفتاء شعبي او اقتراع برلماني بسيط لاسقاطهم ، امثال دالاديه وتشميران وغيرهما . وقد نعتهم في احد احاديثه بالثرثارين والحشرات المسكينة . وكان واثقاً بانهم لا يملكون الجرأة للمغامرة ، ولا يستطيعون اتخاذ قرار حازم ، وانهم اضعف من ان يقدروا على قيادة بسلاهم الى النصر في الحرب .

واثبتت وثائق نورمبرغ ان استخفاف هتلر مجصومه ادى الى تهوره . فهو لم يدرك ، على الرغم من دروس الحرب الكبرى

الاولى وظهور كليمنصو ولويد جورج ، ان في البلاد الديموقراطية رجالاً ، اذا هوجموا وهددوا واقترب منهم الخطر ، الجددي ، تحولوا الى رؤساء يضاهون الدكتاتورين حزماً وجبروتاً . ولم يتوقع هتار ان يقف بوجهه رجل كونستن تشرشل ، ولا فهم من هو روزفلت ولا قدر مواهبه حق قدرها .

ولا غرو ، فقد عرف هتار اوروبا أتم المعرفة ولكنه جهــل الولايات المتحدة وغيرها من الشعوب . وكانت آراؤه منـــأثرة باسلافه من الفاتحين الجرمانيين . وما عرف شيئاً بقدر معرفته مشاكل الجنسيات في اوروبا . وكان يجيد بث التفرقة واستخدام الحزازات العنصرية الأغراض سياسة ، فأثار السوديت على التشيك ، وهؤلاء على السلوفاك ، والسلوفاك على المجر ، وألَّب المجريين على • الرومانيين . ونجح في عزل بولونيا ثم سحقها ، وأجاد في محالفة ووسيا ثم مهاجمتها ، ولم يخف عليه ضعف فرنسا فاستغله احسن استغلال وكانت ضرباته قوية صائبة وخاطفة معــاً . ولكنه ، الى هذا ، جهل العالم الانكاوسكسوني جهلًا تاماً . ولم يكن معرف اية لغة اجنبية ولا اتصل قط بالانكليز ولا بالاميركيين. وغفل عن القوة الانكلوسكسونية وعن ارتباط الشعبين وشعوب الامبراطورية البريطانية ، وجهل انظمة الحكم في انكلترا والولايات المتحدة .

ظن ان انكلترا ان تحارب وان الولايات المتحدة لن تتدخل، وقصر نظره عن اكتشاف حقيقة الاخطار التي تحيط به فاندفع الى الحرب واثقاً بنفسه وبقوة الجيش الالماني وبنتائج المجوم

الخاطف الساحق.

كان يرى اوروبا الوسطى منقسمة بمزقة شبه مستسلمة ، وفرنسا ضعيفة مقيدة البدين ، وروسيا مبلبلة وغير مستكملة تسلحها ، وانكلترا مجردة من السلاح وغير قادرة على الثبات وميالة الى الحياد . وكان اخيراً يعتمد على بعد الولايات المتحدة عن اوروبا واهمالها الشؤون الاوروبية وعزلتها .

كان ادولف هتار سنة ١٩٣٩ يظن انه يستطيع تحقيق مطاعه باقل ثمن بمكن ، كما اعلن سنة ١٩٣٧ . وهو لم يجازف بكل ما في يده ليحصل على كل ما يريد ، كما يظن بعضهم ، بل خيل اليه انه يتبع سياسة حكيمة توصله الى اهدافه بثمن بخس . وبما قاله للجنرال هالدر : « من الجنون ان ازج بالمانيا في حرب عالمية كبرى من اجل قضية كقضية دانتزيغ ، كما فعل الجهلة سنة ١٩١٤ . »

لقد ظن ادولف هتار ان فتح العالم سهل رخيص ، واستهان بقوة خصومه فأخطأ ، وكانت الكارثة الكبرى .

# تسليح ربنانيا بشلات افواج

وقع هتار قرار تأسيس الجيش الالماني الجديد الساعة العاشرة من صباح السبت الحادي عشر من آذار ١٩٣٥ . وقضى القرار بفرض الحدمة العسكرية الجبرية ، وحدد عدد الفرق الالمانية في زمن السلم بست وثلاثين .

قال ألجنوال جودل في شهادته امام قضاة نورمبوغ ان كبار قواد الجيش الالماني قلقوا لهذا القرار وعدوا تحديد الفرق الالمانية بست وثلاثين تهوراً لا بد ان يثير الحلفاء وجيران المانيا ، بل انهم اعتبروا هذا القرار غير مفيد لانهم وجدوا انفسهم عاجزين عن تنفيذه قبل وقت طويل . وطلب فون فريتش الى الفوهرد ان يرضى باربع وعشرين فرقة ، فرفض .

وكان قائد الجيش الالماني الاعلى يومذاك الماريشال ويرنر فون بلومبرغ وهو رمز حي للجيش الالماني القديم. وكان في الثامنة والخسين ، خدم في هيئة القيادة العامية منذ ١٩١١ ، وترأس اركان حرب الجيش الالماني الثامن . وقد فرضه هندنبرغ على هتار فرضاً كوزير للحرب ، ومنحه سلطاناً تاماً على قوى البروالبحر . وقبل ان يقضي هذا القائد الالماني نحبه ، اعطى شهادة طويلة لمحققي نورمبرغ ، ومما قاله :

و بعد بضعة ايام من اعادة نظام الخدمة العسكرية الجبرية ،

جمع هتلر غورنغ وريدر وفريتش وكنت معهم . وقدال لنا : « ايها السادة ! لقد انتهت مغامراتي العسكرية ، واصبح في التمالة كالآن من من من مك ما تنظ منا المارة ...

استطاعت الآن وقف جهودكم على تنظيم قوانا المسلحة . الموضع اركان القيادة العليا منهج اعادة تسلح المانيا . وكان الجيش ، الذي سمح مؤتمر الصلح في فرساي للالمان بالاحتفاظ به والمؤلف من سبع فرق مشاة ، نواة الجيش الالماني الجديد . فقررت القيادة زيادة عدد فرقه على مراحل الى ان يستكمل سنة فقررت العدد الذي حدده هتار في قراره وهو ست وثلاثون فرقة ويتم تنظيمه بشكل نهائي . اما البحرية والتحصينات فقد ضربت القيادة الالمانية موعداً لانجازها سنة ١٩٤٥ ، اي ان القيادة العليا طلبت عشر سنين لاعادة تسليح المانيا .

قال جودل : ولم يضغط القواد الالمان مطلقاً على هتار لحمله على اثارة الحرب ، بل سعى بلومبرغ وفريتش وبيك وبراوشيش داعًا الى تهدئته وطلب السلام . وقد كنا نحن العسكريين جميعاً نعارض كل سياسة قد تؤدي الى الحرب . وسنة ١٩٣٧ ابلغنا الفوهرر اننا لا نستطيع التفكير في خوض غمار الحرب قبل سبع سنين او غان . ،

وقال بلومبرغ: «كنا نعرف جميعاً ان قضة حدود المانيا الشرقية قد اثيرت وانها ستحسم يوماً . ولكننا لم نكن نفكر باي عمل حربي قبل ان نصبح مستعدين الاستعداد اللازم لذلك .» وادلى الماريشال ميلخ مفتش السلاح الجوي الالماني العام بتصريحات طويلة امام المحكمة والمحققين في صدد استعداد المانيا

الحربي . ومما قاله : « لم يؤسس السلاح الجوي الالماني الا" سنة ١٩٣٥ . وكان التدريب لطائرات المطاردة محدداً بنانية عشر شهراً ، ولقاذفات القنابل بسنتين . ولكن الطيران الالماني كان مجاجة ماسة الى ضباط مدربين يترأسون التشكيلات والفصائل والوحدات الجوية . وكان تدريب الضباط الشبان على القيادة الرشيدة تدريباً تاماً يقتضي عشر سنين . »

وهكذا اجمعت قيادة الجيش وقيادة الطيران وقيادة الاسطول على طلب عشر سنين من السلم لاعادة تسليح المانيا تسليحاً كاملا، اي حتى سنة ١٩٤٥ . وقال غورنغ نفسه بمحاضرة القاها في قواد السلاح الجوي في الثاني من كانون الاول ١٩٣٦ ( الوثيقة وواد السلاح الجوي في الثاني من كانون الاول ١٩٣٦ ( الوثيقة ولا ٣٤٧٤) : « اننا نويد فترة هدو، وسلام تمتد حتى سنة ١٩٤١ . » ولكن انى لهتار ، الذي كان يتحرق شوقاً الى العمل ، ان يوضى بالانتظار عشر سنين ? . .

قال بلومبرغ : ﴿ فِي شباط ١٩٣٦ بينا كانت المعارض الشتوية مقامة فِي غارميش بارتنكرشن ، انتجى بِي هتار جانباً وقال لي : ﴿ قررت ان احتل رينانيا عسكرياً . وسيحدث هذا دهشة عظمى . ﴾

وكانت بنود معاهدة الصلح الحاصة برينانيا ومعاهدة لوكارنو تعطي فرنسا ضماناً هاماً لسلامتها بنزع سلاح حوض الرين . وقد قبلتها المانيا وايدتها انكاترا وايطاليا . وكان قرار هتار باعادة تسليح رينانيا خرقاً لهذه البنود وتحدياً جريئاً للدول الاوروبية حماه .

ومضى بلومبرغ يقول: « اذهلني قول هتار . وبدا لي من الثابت ان فرنسا لن تسمح لنا بارسال قوات الى رينانيا ، وانها ستجيب على ذلك بعمل عسكري . وشاركني ريدر وغورنغ هذا القلق ، وقبل هذا الاخير ان يسعى لدى الفوهرر لاقناعه باننا لسنا في حالة تسمح لنا بان نعرض البلاد لخطر حربي . ولكن هتار استطاع ان يقنع غورنغ بصواب رأيه . وقد اكد لنا الفوهرر: « ان فرنسا لن تتحرك . وبعد ، فاذا وقع ما تخشون وشعرنا بالخطر ، فمن السهل ان نتراجع ونسحب قواتنا من رينانيا . » وتم الأمر بكل بساطة وسهولة . ففي مساء العاشر من آذار نقلت القيادة بالسكة الحديدية خمسة افواج تابعة للجيوش السادس والتاسع والثالث عشر الى ما وراء نهر الرين . وكان الجنود الالمان مزودين بكامل سلاحهم وعتادهم .

وفي عشية ذلك اليوم عقد القادة الالمان مجلساً حربياً في برلين . وكان القلق مستحوذاً على النفوس .

قال جودل: « اقترح فريتش على الفوهر ان يصدر بياناً يتعهد فيه بالامتناع من تحصين حوض الرين ، فينم يلق اقتراحه اذناً صاغمة . »

وبما قاله بلومبرغ في هذا الصدد: « كان من المتفق عليه بيننا ان نسحب قواتنا القليلة التي ارسلناها الى رينانيا حالاً اذا احدث عملنا رد فعل قوياً في فرنسا. واستوضعنا الفوهرر المراد بعبارة « رد فعل » فأوضح انها تعني دخول الجيوش الفرنسية الى رينانيا ، وأكد ان اي احتجاج رسمياً كان او غير رسمي ، شديداً

ومعنى هذا ان اقل حركة عسكرية تبدر من فرنسا كانت كفيلة بجمل الالمان على التراجع . فماذا كان رد الفعل في فرنسا ؟ طلب الجنرال غاملان في مجلس الوزراء ان تعلن التعبئة العامة فلم يؤيده سوى ثلاثة وزراء وهم موريس سارو ، وماندل ، وفلاندان .

قال جودل: « كنا يومئذ اشه بلاعب يجازف بكل ثروته في حدفة زهر . وكان الجيش الالماني في اقصى حددد الضعف لان المائة الف رجل الذين يشكلون جيش السلم المحدد بمعاهدة الصلح ، كانوا موزعين على وحدات كثيرة ليدربوا الجنود الجدد . »

وقال بلومبرغ: « كنا متأكدين من ان الفرنسين سيردون لنا النحية باحسن منها! ولم يكن في استطاعتنا سوى اعتراض سبيل القوات الفرنسية اذا حاولت عبور الرين. وكان جيشنا ضعيفاً وسلاحنا الجوي اضعف. وكانت الطائرة الوحيدة التي تستطيع حمل فنبلة هي « جو ٥٢ » وكانت بطيئة كل البطه. » ولم يدم قلق الالمان سوى اسبوع. وصدق حدس هنار ، فما حركت فرنسا ولا الحلفاء ساكناً.

## خطة للهجوم سنة ١٩٣٧

في الساعة الثامنة والنصف من مساء الخامس من تشرين الثاني ١٩٣٧ ، استدعى هتلر الى مقره الماريشال فون بلومبرغ وقائد الجيش الاعلى فون فريتش وقائد الاسطول البحري الاميرال ريدر وغورنغ قائد السلاح الجوي ووزير الخارجية فون نورات . وكان الكولونيل هوزباخ ، من هيئة اركان الحرب ، كاتب الجلسة . وقد دون محضر هذه الجلسة في احدى الوثائق الرئيسية في ملف قضية نورمبرغ تحت رقم ٣٨٦ .

قال هتار في بداية الاجتاع: « ان ما دعوتكم اليوم من اجله لأمر خطير اهم من ان يطرح للمناقشة امام مجلس الوزراء . انه نتيجة تفكير عميق في الحالة السياسية الحاضرة وتجارب اربع سنين . واذا مت فليكن ما سافاتحكم به ارادتي الاخسيرة ووصيتي . ان هدف السياسة الالمانية هو تأمين سلامة الوطن والشعب وتقدمه وازدهار البلاد . والمشكلة التي نواجهها اليوم هي مشكلة المدى الحيوي للشعب الالماني الذي يبلغ خسة وثمانين مليون نسمة ويعيش في بلاد صغيرة جداً ، يهدده خطر عظيم بوقف تطوره وتجويعه واضعافه . ان لدى المانيا كفايتها من الفحم وفي استطاعتها عند الحاجة تأمين ما يلزمها من الحديد والمعادن الحفيفة والمواد الدهنية بنفسها . ولكنها لا تملك الحشب الكافي ، وليس

لديها شيء من النحاس او القصدير . الا ان المشكلة الرئيسية ليست هنا . أن معضلة الخبز هي التي تشغلنا . فالارض الالمانية اعطت اقصى حد من نتاجها وقد بدت عليها دلائل الفساد لكثرة الاسمدة الكيائية التي حشوناها بها . والشعب الالماني يزداد باطراد بنسبة خمسائة وستة وغانين الف نسمة في السنة ، لهم كسواهم الحق في كفايتهم من الخبز . أو تستطيع المانيا الحصول على هذا القوت الحيوي باستيراده ? كلا ، لأن اعتاد المانيا على الاسواق الخارجية في الحصول على ڤوتها الضروري عنعها من بناء مستقبل ثابت الاسس قوي البنيان ، ولأن البلاد التي كانت تصدر المواد الغذائية مقابل المصنوعات اخذت منذ انتهاء الحرب تهتم بالناحية الصناعية في اراضيها لتستغنى عن الاسواق الحارجية الصناعية . أن العالم يسير بخطى حثيثة نحو نظام الامبراطوريات الاقتصادية المغلقة . ولا شك في ان البلاد التي ترتكز حياتها الاقتصادية على الاستيراد تصبح في حالة عسكرية حرجة . انكم لا تجهلون أن المانيا، التي تعتمد في تجارتها الحارجية على الطرق البحرية في الدرجة الاولى، ستقع تحت قبضة انكلترا ومراقبتها. وعلى هذا لا يحكننا ولسنا نريـــد ان نتكل ، في زيادة الاغذية اللازمة للشعب الالماني ، على زيادة استيرادنا . افأرضي اذاً او يرضى احد بخفض مستوى معيشة الشعب الالماني الذي سعيت واسعى منذ ١٩٣٣ الى رفع شأنه ? كلا ، ان هذا لن يكون الدأ،

وعلى هذا ، لم يكن هناك من مخرج في نظر الفوهرر سوى

التوسع . قال في هذا الصدد : « ان السعي الى توسيّع المدى الحيوي كان ، في كل زمن وعصر منذ بداية التاريخ ، السبب الاساسي لانشاء الدول ، ولكل حركة وطنية . وطبيعي الا تستسيغ عصبة الامم ولا البلاد المكتفية ، هذا القول لانها لا تشعر بما يشعر به الشعب الالماني . وبعد فمتى كان الشبعان يحش بالام الجائع ؟

« ان المدى الحيوي الذي نحتاج اليه يجب علينا أن نفتش عنه في اوروبا وحدها لأننا لا نريد ان نحذو حذو الدول الرأسمالية التي تعتمد على استثار مستعمراتها. اننا لا نريد استعباد الشعوب ، بل فتح اراض صالحة للاستثار الزراعي . وطبيعي ان نفتش عن هذه الاراضي في اوروبا ، بجوار الرايش مباشرة لا فيا وراء البحار . ينبغي لنا ان نصفي هذه المعضلة في جبل او جيلين . اما المهام التابعة فاننا ندعها للاجيال الآتية . »

ولم يكن هنار ينكر الاخطار التي تكتنف هذا العمل او يخافها . فقد قال : «يدلنا التاريخ ، منذ الازل ، سوا ، تاريخ الامبراطورية الرومانية ، على ان كل توسع لم يتحقق الا بتذليل عقبات كأدا ، وتحطيم مقاومة عنيدة وركوب الاخطار حتى قبول الهزائم . وما كانت الارض يوماً بدون مالك . وطبيعي ان يصطدم المهاجم بصاحب الملك . فالمهم اذاً الختيار المناطق التي يكن فنحها باقل ثمن مكن . » .

وتكلم الفوهرر بعدئذ طويلًا عن فرنسا وانكاترا ، الحصمين اللذين لا بد لالمانيا من مجابهتهما والاصطدام بهما في طريقها . فقال

ما اسلفنا تبيانه وهو يلخص في ان فرنسا في انحطاط مطرد ومهددة بثورة داخلية ، وأن انكاترا مجردة من السلام مضطربة منهكة بمثاكل المبراطوريتها وعازمة على اجتنباب الحرب. ولم يتحدث عن الولايات المتحدة ولا عن روسيا . ومضى يقول : ان المعضلة الالمانية لا تحل الا بالقوة . وفي هذا اخطار ومجازفة . ولكن حملات فريدريك الثاني من أجل سيليزيا وحروب سمارك ضد النمسا وفرنسا كانت ايضاً مجازفات كبيرة . فاذا اعتزمنا الالتجاء الى القوة والاقدام على المجازفة ، لم يبق لنا سوى الاجابة عن هذين السؤالين : متى نعمل وكيف نعمل ؟ » وكان اول اهداف هتار احتلال النمسا وتشكوساوفاكما في وقت واحد . فتأمن المانيا كل خطر على جنبها في حالة اشتباكها بجرب مع الغرب ، وتضمن بسهولة حياد بولونيا التي كان الالمان يخشون ، في حال اخفاقهم ، ان تحاول الاستبلاء على بروسيا الشرقية وسيليزيا .

قال هتار متابعاً سرد خطته لكبار قواده : « بالرغم من ان سكان تشيكوسلوفاكيا كثيرون ، فان استيلاء المانيا عليها وعلى النهسا معناه تأمين القوت لخسة ملايين او ستة من الالمان ، اذ لا بد لمليوني تشيكي ومليون نمسوي من الهجرة . ثم ان ضم هاتين الدولتين سياسياً وعسكرياً الى المانيا يويحنا كثيراً لانه يجعل حدودنا اقصر ومجسنها ، ويتيح لنا تسريح عدد كبير من جنودنا لاستخدامهم في اعمال اخرى ، ويسمح لنا بان نؤسس جيشاً جديداً قوامه اثنتا عشرة فرقة ، اي فرقة مسن كل

#### مليون نسمة . »

اما عن السؤال الثاني وهو متى يبدا العمل، فقد عرض الفوهرر ثلاث خطط مختلفة تقضي اولاها بان يجري العمل خلال سنتين بين ١٩٤٣ و ١٩٤٦ وتكون المانيا عندئذ قد بلغت الكمال في تسلحها . ولكن هذه الحطة مهددة بما مجتمل ان يتخذه خصوم المانيا في غضون ذلك من تدابير قد تضعف قوة المانيا بالنسبة لليهم . ثم ان هناك الحوف من شيخوخة الحزب الاشتراكي الوطني . ومهما يكن من امر هذا الموعد ، فانه كان آخر ما حدده الفوهرر لحسم مشكلة المدى الحيوي .

وقال هتار عن موقف انكاترا وفرنسا: « اني واثق بان انكلترا وربما فرنسا ايضاً قد يئستا من استبرار تشكوسلوفاكيا في وضعها الراهن ، وانها تعترفان بان المانيا ستصغي حسابها معها يوماً . ولن تتدخل انكاترا على الارجح لانها تشفق من خوض غمار حرب طويلة فيها خطر على امبراطوريتها . اما فرنسا فهي لن تعمد الى الهجوم بمفردها . وليس لنا ان نتوقع اعتدا، من ايطاليا ما دام الدوتشي حياً . وستكون السرعة التي سنضرب بها ضربتنا رادعاً لبولونيا عن الاقدام على اي عمل ضدنا ، خصوصاً وان روسيا واقفة لها من خلفها بالمرصاد . اما روسيا فسنعرف كيف نوقفها عند حدها . »

هذه هي الخطة الاولى التي عرضها هتار والتي لم تكن تعجبه بقدر الخطتين الاخريين وهما : الاولى : « اذا وقعت اضطرابات في فرنسا جعلت الجيش الفرنسي عاجزاً عن التعرض الألمانيا ،

وحان وقت انزال الضربة بتشكوسلوفاكيا ، والثانية : « اذا نشبت حرب في فرنسا ودولة اخرى اتبح لالمانيا تحقيق اغراضها في التوسع بسهولة وبدون اي خوف . »

اما عدوة فرنسا التي تحدث عنها هتار فهي ايطاليا . وعلل زعمه هذا بالتوتر القائم في المتوسط بسبب الحرب الاهلمة الاسانمة وقال : ﴿ أَنَ انتَصَارَا سَرَيْعاً مُجْرَزُهُ فَرَانَكُو فِي اسْبَانِنا لَا يُوافَقُ مصلحة المانيا لان استمرار الحرب الاهلية الاسيانية زمناً طويلًا يتبح لابطاليا فرصة التمركز في ارخبيل الباليار على خط مواصلات فرنسا الرئيسي ، وبالتالي يكره فرنسا على حشد قوات كبرة ضد ايطالها . فاذا اغتنمتها المانيا فرصة لتصفية حساب النمسا وتشيكوسلوفاكيا ، فلا يتاح لانكلترا ، التي ستشترك حتماً مع فرنسا في الحرب ضد الطليان ، ان تتعرض لالمانيا شر.» هذا هو العرض الذي بسطه هتار لقواده في الخيامس من تشرين الثاني ١٩٣٧ . وقد وجدت فيه هيئة ألاتهام في محكمة نورمبرغ الدليل القاطع على تدبير هتار الحرب وتصيمه عليها. وقد اعترف غورنغ بعد استجواب طوبل بان المحضر الذي خطه الكولونيل هوزباخ والمدون في الوثيقة ٣٨٦ تضمن نيات هتار وآراءه.

ولكن هل كانت هذه حقيقة نبات هتار باجمعها وآراءه النهائية ? ان في مقدمة عرض هتار ونتيجته تناقضاً بيناً . فان من الثابت ان ضم تشيكوسلوفاكيا والنمسا الى المانيا مع اعتبار هجرة مليوني تشيكي ومليون نمسوي ممكنة ( وكانت هذه الهجرة

مستحيلة لان حدود الدول كانت مغلقة دون المهاجرين ) لم يكن ليعطي المانيا المدى الزراعي الحيوي الذي اشار اليه همتار في خططه . وعلى هذا لم يكن منهاج الخامس من تشرين الشاني المعتمدين عدمة للتوسع الالماني الحقيقي نحو الشرق .

والواقع ان هتار لم مجدد موعد الهجوم على النهسا وتشكوسلوفاكيا بالفترة الواقعة بين ١٩٤٣ و١٩٤٥ الا لانه لم يكن يومذاك علك الجرأة الكافية للضرب عرضاً بالموعد الذي حددته هيئة القيادة الالمانية العليا لاستكمال تسليح المانيا . وما كانت الصورة التي رسمها لاحتمال نشوب حرب فرنسية – انكليزية – الطالية الا لانه كان يريد استباق الزمن . ولم تقع هذه الحرب ، وانتهت الحرب الاهلية الاسبانية في بداية ١٩٣٨ بالرغم من وانتهت الحرب الاهلية الاسبانية في بداية ١٩٣٨ بالرغم من تشرين الثاني عن مساعدة فرانكو بناء على اقتراح غورنغ في تشرين الثاني ١٩٣٧ .

ولم يثن ذلك هتار عن العمل باسرع مما كان منتظراً لات مرور الزمن كان يقض مضجعه .

قال بلومبرغ : « وجد القواد الالمان آراء الفوهرر سخيفة وقابلوا عرضه في جلسة الخامس من تشرين الثاني بصبت وفتور.» وقال هالدر : « ان ما اعرفه هو ان فريتش اسر الى صديقه الجنرال بيك : « خيل الي وانا استمع الى بيان الفوهرر انني في حضرة مجنون . »

وحاول نورات وبلومبرغ وفريتش ان يناقشوا الفوهرر في خططه . وتتضمن الوثيقة ذات الرقم ٣٨٦ من ملف قضية

نورمبرغ خلاصة الاعتراضات التي جابهوا هتار بها . فقد لفت نورات نظر الفوهرر الى ان الحرب الفرنسية – الانكليزية – الايطالية لم تكن تبدو محققة ولا قريبة الوقوع كما يظن . فاصر هتار على رأيه .

وجاء في محضر الجلسة « ان الفيلد ماريشال فوت بلومبوغ والكولونيل جنرال فون فريتش ذكرا مرات عديدة ان الحرب لا تبدو قريبة الوقوع بين فرنسا وابطاليا ، وانها ، في حال وقوعها ، لن تمنع الفرنسين من الهجوم على المانيا اذا اعتدت على تشكوسلوفا كيا والنهسا . واكد الكولونيل جنرال فوت فريتش ان القيادة الفرنسية لن تحشد ضد ايطاليا اكثر من عشرين فرقة وتترك القسم الاعظم من جيوشها على حدود المانيا ، واشار فون بلومبرغ الى ضعف التحصينات الالمانية في الغرب والى قوة جهاز الدفاع التشكي على الحدود وشبهه بخط ماجينو . ، ولكن هذه الاعتراضات ذهبت سدى ، واصغى البها هتار بحكير من الغضب وضيق الصدر .

## هنار فائد أعلىٰ

في مطلع سنة ١٩٣٨ ابلغ الفيلد ماريشال فون بلومبرغ الفوهرر عزمه على الزواج بسكرتيرته ، وقال انها من تتائلة متوسطة ، وانه مجبها من عهد بعيد . فوافق على الزواج وحضر حفلته مع غورنغ .

وكان المعروف حتى عهد قريب ان بلومبرغ اضطر الى التخلي عن منصه كوزير حرب بعد زواجه ، لان هـذا الزواج اثار انتقاد زملائه وسخريتهم . الا ان محاكمة نورمبرغ كشفت القناع عن سر عزل بلومبرغ من منصه . فقد روى غورنغ المحققين هذه القصة : « في اليوم النالي لزواج بلومبرغ تلقيت ملفاً وقضيت ثلاث ساعات في مطالعته ، فاثر في كل التأثير . وكان تقريراً رفعه احد مفوضي الشرطة في الضواحي عدن سيرة زوجة الماريشال فون بلومبرغ ارنا غروبر واسر غورن غورن بقية القصة في اذن قاضي التحقيق .

« الا ان الماريشال هالدر قال بدون مواربة عن المرأة التي اختارها بلومبرغ زوجة له ، انها مومس معروفة تنقلت في مدن عديدة . » واعترف بلومبرغ نفسه بهذا فقال : « كان سلوكها موضع بعض الربية . ولكن ذلك قديم العهد . »

وَقَالَ غُورُنَغُ مَتَابِعاً شَهَادَتُهُ ( عَلَى المُكَشُوفُ ) : ﴿ فَاصْطُرُوتُ

الى ان ابلغ الفوهرر حقيقة الامر . فثار لكرامته وقال ان بلومبرغ اهانه اذ دعاه لان يكون الثبيناً في زواج لا يشرف . وطلب الي ان انذر بلومبرغ بان يستقيل . وكانت مهمة شاقة . وعرضت على بلومبرغ ان يطلق زونجه ، فرفض . »

ولكن بلومبرغ فصل حديثه مع غورنغ واوضحه فقال : « سألت غورنغ اذا كان انفصالي عن زوجتي او طلاقنا يوضي الفوهرر فيعدل عن طلبه استقالتي ، فاجابني بان ذلك لا يبدل قرار الفوهرر ونصحني باسم هتار ان ابتعد عن المانيا بعض الزمن . »

وهجر بلومبرغ المانيا الى ايطاليا مع زوجته ، وابتعد من المسرح السياسي . ومن قائل ان همار دبر هذه المؤامرة لابعاده ، ومن زاعم ان هتار هو الذي اراد التخلص منه . ولعل هذا الرأي هو الاصوب لان الاحداث التي تبعته ترجحه .

ولم يكد يمضي شهر على هذه القضة حتى اثيرت فضيحة فريتش. فقد اتهم هذا ، وهو من اكبر زعماء المانيا وقائد الجيش ، عجريمة اخلاقية دنيئة ، فطلب هتار منه ان يستقيل حالاً . قال غورنغ : « كانت هذه التهمة باطلة مدبرة ومؤامرة حاك همار وهايدريش خيوطها ، وجاءا بشاهد اكد انه شهد فضائح فون فريتش . ولما علمت بالامر تأكدت من انه كذب وبهتان . وكان الواشي من اذناب الشرطة ، واكرهته على الاعتراف بالحقيقة ، فعلمت انه اجاد تمثيل الدور الذي لقنوه اياه ، فخلط بين اسم فعلمت انه اجيش وضابط يدعى فريتش .

وطلب القائد المتهم ان يجاكم امام مجلس شرف ، فكانه له منا اراد . وترأست المجلس بنفسي فثبتت لنا براءته . فطلب الى الفوهرر ان يعيده الى منصبه ، فرفض . ولم يقتنع بانه برى ، بل اعتقد ان الجيش ادخل الفابط الذي يشبه اسمه امم فريتش في القضية لينقذ الجنرال . ثم انه كان مجقد على فريتش شخصياً . » وقد قتل فريتش في الحلة البولونية وكان برتبة جندي يسبط .

ولا شك في ان ابعاد بلومبرغ وفريتش كان مدبراً لان عائين جنرالا وضابطاً كبيراً طردوا من الجيش بعد حين . لقد كان هتار يطهر الجيش من العناصر التي لا تعجبه روحها المسالمة كما قال غورنغ ، وابعد فئة من الجنود كانت تقدر مسؤولياتها الشخصية وتطلب الاستقلال في القيادة العسكرية وحق ابدا الرأي .

قال ماريشال الجو ميلخ في نورمبوغ: «كان بلومبوغ الجندي الوحيد الذي يستطيع ضبط القضايا السياسية والعسكرية ، والوقوف بوجه هتار كما فعل مرات عديدة . وكان الذين خلفوه ضعفاء عاجزين عن معارضة الفوهرر . ولعل هذا ما حمله على اختيارهم . »

وكان الماريشال فون بلومبرغ قد تتند هتار ضد « روهم » في الثلاثين من حزيران ١٩٣٤ واقر هزيمته وموته . وظن انه بهذا يمثل الدور الذي كلفه بتهثيله رئيسه القديم هندنبرغ ، وهو تنظيم الثورة النازية والتخفيف من غلوائها وتوجيهها . وكانت

موافقته لهتار في احسكام الاعدام التي اصدرها على الخوارج في بولين ومونيخ ، ميثاقاً ربط الجيش بهتار . ولكنه منذ اللحظة التي بدأ فيها بمعارضة آراء الفوهرر المتعلقة باعادة تسليح المانيا وبالسياسة الحارجية ، ومنذ اللحظة التي اراد فيها قائد الجيش ان يقف سداً دون الاندفاع في طريق المفامرة ، توبص هتار ببلومبوغ الفرص ، ثم سحقه ، فاستكان له الجيش وانضوى تحت لوائه .

يقول الجنرال غودريان : « بعد عزل بلومبرغ وفريتش ثم بيك ، لم يبق حول هتار سوى قواد يأتمرون امره ولا يعترضون على رأي من آرائه . . »

واناب الفوهرر عن فون فريتش فون براوشيتش . وحل هو نفسه محل الماريشال ويونر فون بلومبرغ في القيادة العليا . وبعد ايام معدودة صدرت قرارات بتأليف هيئة قيادة عليا تشرف ، برئاسة هتلر ، على قيادة الجيش والصناعة الحربية وتنظيم الدولة زمن الحرب وبث الدعاوة وغير ذلك من خطير الشؤون ،

ولم يشعر العالم يومذاك بهذا الانقلاب . الآ ان الانقلاب كان ذا مغزى عميق وخطر جداً . فقد وضع بين يدي رجل واحد زمام سلطان عسكري واسع المدى . واصبحت المانيا على قدم الاستعداد الفعلي للحرب منذ اللحظة التي تم فيها تأليف هيئة القيادة الجديدة وعلى رأسها هتار .

وكان هذا الانقلاب ثورياً اذ انه كرس سقوط جماعة البروسيين والعسكريين الذين كانت مهمتهم التقليدية قيادة الحروب

وتنظيم الجيش . وانتقل التصرف بمقدرات الشعب الالماني ، في حال نشوب حرب ، من العسكريين البروسيين الى ادولف هتلر. ولم يكن الحلف ، لسوء حظ العالم ، خيراً من السلف .

وفي ملف قضة نورمبوغ وثبقة طويلة مؤرخة ١٩ نيسان ١٩٣٨ ، عنوانها : « قيادة الحرب قضة من قضايا التنظيم الداخلي الاساسي في الدولة » . وهي تحمل توقيع كايتل . وقد يكون هتار هو الذي املاها . وفيها زبدة خطب هتار وكتاباته ، وتمتاز بعنف لهجتها وطول نفسها وغموضها . وهي جواب على مذكرة للقيادة العليا تنتقد فيها التنظيم الجديد وحصر الصلاحيات بيد واحدة . وهذه خلاصتها :

« من الامور المناقضة لمبدأ الحرب الاجماعية ، الاعتقاد بان طرق تنظيم قتال الجيوش يمكن فصلها عن تنظيم اقتصاد البلاد والدعاوة بشكل يجعلها تنطبق على ضرورات الحروب ( الوثيقة تتحدث عن الحروب سنة ١٩٣٨ ، اي قبل نشوب الحرب العالمية الثانية ) . ان هذه الشؤون مرتبط بعضها ببعض . ولكن القائد الاعلى الذي يديرها لا يكون اكثر من قائد خيالي كالقيصر الروسي مثلًا ابان الحرب الاخيرة – اذا لم تساعده هيئة قمادة على مسؤولة تحاهه .

« أن قيادة الجيش البري تطلب أدارة الجيوش الآلمانية كافة . ولا شك في أن جيوش البر' تشكل القسم الاهم من جماع قوى الدولة . ولكن هذه الافضلية قد تصبح للبحرية أو للسلاح الجوي في حال اشتباك الرايش بدول بعيدة عن حدود المانيا ، كانكاترا

او روسا مثلًا .

« أن كل نقدم في العالم يقتضي تضحيات . ولن تكوف هناك دولة المانية موحدة أذا لم تتنازل جميع بلدان الرايش عن سيادتها . ولا يمكن أن يكون ثمة جيش الماني موحد أذا لم يعتبر الجيش البري والبحرية والسلاح الجوي أجزاء تشكل وحدة غير منفصلة ، وأذا لم تخضع لتنظيم قيادة غليا .

« قد يقول معترض ان من العسير على قائد ان يربح معركة اذا اتبع آراء سواه وخططه . فالجواب على هذا هو ان من واجبنا نحن جنود المانيا ان ننتصر حسب مبادى، رئيس الدولة الاعلى وتعاليمه العسكرية . ان ادارة الحرب الاجاعية من اختصاص الفوهرر . »

وهكذا اصبح ادولف هتار ، العريف سنة ١٩١٨ ، وضابط قسم الدعاوة التابع للجيش سنة ١٩١٩ ، القائد الاعلى لجيوش الرايش الالماني الثالث وسيد المانيا المطلق .

### الازم النشيكية

لا تأتي وثائق نورمبرغ بجديد عن مجرى قضية ضم النمسا الى المانيا . ولكنها تنضمن اعتراف القواد الالمان بان اقل معارضة حدية من الدول الغربية كانت كافية لمنع المانيا من الاقدام على هذا العمل .

قال كايتل: «كان الجيش الالماني ضعيفاً وفي طور التنظيم على المنهج الذي خطه له هتار. ولم يكن لديه احتياطي. وكنت متفقاً مع الماريشال فون بلومبرغ والجنرالى فون فريتش ، على اعتبار المانيا عاجزة عن خوض غمار الحرب. ولكنني كنت واثقاً بان قضية الانشاوس (ضم النهسا الى الرايش) ديبلوماسية وانها لن تثير حرباً. »

في العاشر من آذار ، لما علم على بالاستفتاء الذي اجراء شوشنيغ ، طلب اعداد القوات القادرة على الزحف . وفي اليوم التالي وقع قرار اجتياح النهسا ( الوثيقة ١٠٢ من وثائق نورمبرغ ) وامر بان يتم الاستعداد قبل ظهر الثاني عشر من آذار فيبدأ العمل بقيادته . وكانت التدابير بسيطة وتناولت اعداد الفيلق الثامن الذي كان مرابطاً على حدود النهسا .

وقد تضمن الامر الصادر في الحادي عشر من آذار ( الا تتخذ على حدود المانيا الاخرى اية تدابير في الوقت الحاضر » ، كأن هنار كان واثقاً بانه لن يصطدم بمعارضة خارجية جدية . وكان الزحف على فيينا نزهة عسكرية . واستسلمت النمسا لهنار واستقبلته بباقـــات الزهور وهنافات الترحاب ونشوة الفرح . واخفى هذا الانتصار الحاطف حقيقة حالة الجيش الالماني واظهره بمظهر القوي على ضعفه .

وجا و دور تشكوسلوفاكيا . وكان هتار واثقاً بان التشكيين لن محركوا ساكناً . واكد ذلك لبعض قواده ومنهم هالدر . الا انه اراد ان يصبر بعض الوقت لان الموقف السياسي لم يكن بعد واضعاً .

قال جودل في مذكراته: « بعد ان ضمت النهسا اعلن متلر انه لا يرى مبرداً لاستعجال تصفية القضية التشيكية اذ لم يكن بد من انقضاء فترة على الضربة النهسوية تبدد الاثر الذي احدثته في العالم . »

وفي العشرين من ايار فاتح هتار اركان الحرب بنياته قال : « لا اريد الاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا في مستقبل قريب بهجوم عسكري » . ولكنه في الثلاثين من الشهر ذاته اعلن لقواده عزمه على سحق تشكوسلوفاكيا حالاً . فها الذي حمله على تبديل قراره فجأة في اقل من عشرة ايام ?

لقد وقعت احداث هامة في هذه الفترة . ففي صباح الحادي والعشرين اطلق خفير تشبكي النار على جنديين من السوديت كانا مجاولان الجنياز الحدود بالقرب من ايغر على دراجتين فاريتين وقتلها . ووجدت السلطات التشبكية معها نشرات تدعو

الى الثورة . وتكررت حوادث الحدود وحمي وطيس حرب الاعصاب والاذاعات المفرضة ، وازداد خوف الحكومة التشكية من المانيا فاعلنت التعبئة العامة . وكانت تدبيراً سابقاً لاوانه اعطى المانيا حجة تذرعت بها لتحقيق اغراضها . ولم تحرك حكومة الرايش ساكناً وظن العالم ان الفوهرر تراجع .

وقد شرح جودل في مذكراته هذه الفترة فقال: « لما اعلنت حكومة براغ التعبئة العامة في الحادي والعشرين من ايار ، بدل الفوهرر خطته القاضية بتأجيل اثارة القضية التشيكية ، لان تلك التعبئة لم يبررها تهديد الماني ولا اي سبب جدي آخر . وعلى هذا اصدر امراً جديداً يتعلق بخطة الحملة التشيكية التي كنا نومز المها بالخطة الجضراء . »

رسمت هذه الخطة في شتاء ١٩٣٧ – ١٩٣٨ عـــ لى اساس تقرير عسكري نظري وضعه الجنرال فون فريتش وبعد ضم النمسا ، اضيفت اليها عدة تدابير تمهيدية حتى اصبحت في الثلاثين مــن ايار ١٩٣٨ خطة عسكرية واضحة للهجوم عـــلى تشيكوسلوفاكيا .

وشعر اركان الحرب الالماني بالقلق والخوف من اضطرار المانيا الى خوض الحرب بجيش غير كامل العدة والعدد. وكانوا على الرغم من عزل بلومبرغ وفريتش – مصرين على طلب السلام حتى سنة ١٩٤٥ وهو الموعد المحدد لاستكمال تنظيم الجيش الالماني الجديد الذي امر هتار باعداده . وزاد في قلقهم انه لم يبق من الرؤوس العسكريين الثلاثة الكبار سوى الجنوال بيك رئيس

اركان الحرب العامة في البر . وكان هذا عنيداً مقداماً واعياً ، عارض في الهجوم على تشيكوسلوفاكيا ووصفه بالمغامرة الجنونية . وبما تضمنته مذكرات جودل في هذا الصدد: « ازدادت المعارضة بين رأي هتلر القاضي بالعمل السريع ، واراء قواد الجيش القائلة بالتريث خوفاً من تدخل الدول الغربية تدخلًا عسكرياً . »

وفي حزيران استدعى هتار براوشيتش وبيك وامرهما باعداد الهدة الهجوم على تشكوسلوفاكيا . ورسم الخطط اللاستيلاء على البلاد باسرها . واملى عليها امراً جديداً معروفاً بامر الثامن عشر من حزيران وهذه خلاصته : « ليس لالمانيا ان تخشى حرباً تغل يديها عن الاستيلاء على تشكوسلوفاكيا . وهي الى هذا غير مرتبطة باي حلف يمكن ان يجرها الى الحرب ، وهي ، بالتالي ، حرة في تصرفها . ان غايتي القصوى حسم المشكلة التشكية التي تشغل المكان الاول من منهجي السياسي . ولن التشكية التي تشغل المكان الاول من منهجي السياسي . ولن اكما انني لن اقوم باي عمل ضد تشبكوسلوفاكيا قبل ان اتأكد - كما حدث في قضيتي احتلال رينانيا وضم النمسا – من ان فرنسا لن تهاجمنا وان حليفتها انكاترا لن تتدخل . "»

وكان هذا التصريح باعثاً على اطمئنان اركان الحرب لانه يبعد خطر نشوب حرب عامة ولا يترك سوى احتال نشوب حرب محلية محصورة تستطيع المانيا في صيف ١٩٣٨ خوض غمارها بنجاح اكيد . ولكن مخاوف القواد لم تهدأ . ورفع الجنرال بيك الى الفوهرر مذكرة رداً على امره الاخير . ولا

يمتضمن ملف نورمبرغ نص هذه المذكرة . الا ان فعواها معروف . وصرح كايتل وبراوشيتش بانها اطلعا عليها . وقد وجدها هالدر ، الذي خلف بيك في منصبه ، بين اوراقه . وبما قاله عنها في نورمبرغ : « لا اشك مطلقاً بان هتلر اطلع على هذه المذكرة لانه ذكرها لي كدليل على ضعف اركان الحرب وقصر نظرهم ، لما خلفت الجنوال بيك . وقد تضمنت تحذيراً لهتلر من ان تثير عاولته تحقيق مطامحه بالقوة ، حلفاً على المانيا فتمنى بهزيمة جديدة . »

ولم يشهد احد المقابلة التي جرت ، بعد المذكرة ، بين هتار وبيك . ولكنها انتهت باستقالة هذا الاخير . فقبلها هتار ، ولكنه طلب الى الجنرال ان يكتم خبرها حفظاً لمكانة القيادة الالمانية في نظر الشعب والعالم .

الا" ان السر ذاع بعض الذيوع . ففي اوائل ايلول ( قبل مؤتمر مونيخ بشهر واحد ) اعلن الصحافي الفرنسي اندره بيرونو ان رئيس اركان حرب الجيش الالماني قدم استقالته لانه يعارض سياسة الفوهرر المتهورة .

ولما سلم بيك مهام منصبه الى هالدر قال له: « لا يمكن قلب نظام مبني على القوة الا بالقوة . فالاستقالات والمذكرات لا تجدي نفعاً . »

وظل بيك منذ ذلك الحين يتربص بالفوهرو الفرص ويتآمر عليه ، الى ان سقط في العشرين من تموز ١٩٤٤ صريعاً برصاص الغستابو.

وقد تلقى هتار يومذاك ( بعد ايام قليلة من مذكرة بيك ) تحذيراً آخر من فون شويرين كروزيك وزير ماله . وكان هذا ، على غرار بلومبرغ من خلفهم هندنبرغ في الحكم ليرشدوا هتار ويحدوا من استرساله في المغامرة ، وطنياً من الطراز القديم لا يؤمن بغير الواقع والحقائق المجردة .

قال كروزيك في مذكرته الى هتار في اول ايلول ( الوثيقة ١٩٤ من ملف نورمبرغ ) : ( ارى من واجي ان اعبر لكم عن قلقى على مستقبل المانيا. أن تقرير حصر حرب محتملة الوقوع مع تشيكوسلُوفاكيا بهذه البلاد فــــلا تمتد الى الميادين الغربية الاخرى ، متعلق برغبة انكلترا. وقد علمتني التجربة الطويلة ومعرفتي التامة بالانكليز ، ان تهديدهم بالتدخل ليس من قبيل التضليل والمظاهر الحداعة . ولن يمنعهم ضعفهم العسكري من خوض غمار الحرب لانهم يعتمدون على معونة الولايات المتحدة الاميركية وعلى ضعف المانيا الاقتصادي والمالي . ومـن الخِطأ الظن اننا نستطيع الحصول على المواد الاولية التي نحتاج اليها في حرب محتملة الوقوع ، بواسطة الاستيراد من جنوبي شرقي اوروبا واستثار اراضينا . ولسوف تعمد الدول الغربية الى اضعاف الاقتصاد الالماني بالتدرج حتى تفقد المانيا تفوقها العسكري رويدآ رويداً امام سيل الاعتدة الحربية والطائرات التي ستقدمها الولايات المتحدة حمّاً الى اعداء المانيا . وهناك حقيقة أخرى ارى مـن واجبي ان الفت اليها نظركم وهي ان امة كأمتنا ذاقت اهوال الحرب ومرارة الهزيمة لا تملك القوة المسادية والمعنوية

للانتصار في حرب ثانية تخوض غمارها في اقل من ربع قرن ، « لما سعينا الى استعادة حريتنا العسكرية والى استرداد رينانيا ثم الى تحرير النمسا ، كانت الامة على يقين من ان عملنا ضروري لسلامة الوطن . ولكن موقف الشعب الالماني من قضية تشيكوسلوفاكيا مختلف كل الاختلاف . واحب ان اؤكد لكم انه اذا ادى تدخلنا في تشكوسلوفاكيا الى حرب عالمية ، يفقد الشعب الالماني ثقته بكم يخيب فأله فيكم . ه

كانت هذه الندر جريئة . ولكن الوقائع لم تصدق نبؤات بيك وكروزيك الا بعد زمن طويل . واحرز هتار من الانتصارات ما جعله يؤمن بان تلك النصائح خاطئة .

وازدادت ازمة السوديت حدة ، وخيم على اوروبا جو رهيب ، وبسط ظل الحرب جناحيه على العالم . وفشلت المساعي لاجتناب الكارثة الواحد تلو الآخر . ومضى هتلر في الاستعداد العسكري وقطع في هذا السبيل شوطاً بعيداً . وقد اثبتت وثائق نورمبرغ انه لم يكن يهتم للمفاوضات السياسية مقدار ذرة ، بل كان يوجه كل اهتامه نحو الاستعداد للحرب ، ولم يبدل رأيه في ان فرنسا وبويطانيا اعتبرتا تشيكوسلوفاكيا مشطوبة من الحارطة الاوروبية . وعلى هذا الاساس قرر العمل .

وفي العاشر من آب استدعى قواد الجيش والطيران والكولونيل جيشونيك والكولونيل جودل . وقد اثبت هذا الأخير في مذكراته اهم ما جرى في الاجتاع قال : « بعد ان تناولنا طعام الغدا، وقف هتار والقى خطاباً طويلًا شرح فيه

آراء السياسية والعسكرية في صدد القضية التشيكية . فلفت بعض القواد نظره الى اننا غير مستعدين الاستعداد الكافي لحرب محتملة . وكان في مقدمة المعارضين الجنرال فيبتر شايم الذي اكد ، مستشهداً برأي زميله الجنرال ادم ، ان جهاز المانيا الدفاعي في الغرب لا يستطيع الثبات امام مجوم من الحلفاء اكثر من ثلاثة اسابيع . فثارت ثائرة الفوهرد وزمجر صائحاً : اؤكد لكم ان دفاعنا قادر على الثبات ثلاث سنبن .

« والواقع ان اسباب هذا التشاؤم الذي كان منتشراً بين قواد الجيش ، كثيرة ، منها ذكرى هزيمة المانيا سنة ١٩١٨ ، والحوف من قيام كتلة غربية ضد المانيا ، واعتبارات سياسية اخرى . على انه ما كان للقواد الا الطاعة التقليدية ، فانصاعوا لاوامر الرئيس الاكبر . ولئن تكن معارضة القواد خطرة على معنويات الجيش ، فانني متأكد من ان هتلركان قادراً على استثارة همم الشعب الالماني باسلوب عجيب تفرد به . ،

وفي الثامن من ايلول زار فون ستولبناغل ، رئيس قسم التسلح في الجيش ، جودل وطلب اليه ان تكون هيئة القيادة البرية على علم بموعد تنفيذ ( الخطة الخضراء » ( خطة غزو تشيكوسلوفاكيا ) قبل خمسة ايام . فوافق جودل على ذلك مبدئياً ، ولكنه لاحظ ان تقلبات الطقس قد لا تسمح بتنفيذ الحطة في الموعد المحدد .

قـال جودل يروي حديثه مع زميـــــله : « فاتحني الجنوال ستولبناغل بمخاوفه ، وقــال لي انه يشتم رائحة الحرب ، وان

القضية النشيكية قد توقعنا في مأزق حرج لا قبل لنا بالحروج منه دون قتال . وبما قاله : ان المجر غير راضية عن موقف المانيا ، وان ايطاليا متحفظة . اما الدول الغربية فلا شك في انها لن تدخر وسعاً في الضغط علينا .

و والحق يقال ان عملنا كان محفوفاً بالمخاطر . وقد شعرت بان هتلر عازم على الهجوم واستعال القوة في حال فشل خطته لفتح تشيكوسلوفا كيا بالطرق السلمية . وتبادلت الرأي مع ستولبناغل فرأينا من الضروري ، لأجتياز هذه المرحلة العصيبة التي تكتنفها المخاوف ، الا نطلع الا عدداً محدوداً من القواد على اسباب قلقنا وآرائنا فيا يخبئه الموقف السيامي من مفاجآت قد تكون وخيمة العواقب . »

وهكذا كان الشك والقلق يسودان صفوف القواد الالمان حتى المقربين من هتار والمعجبين به . وما شك الشعب الالماني بوماً في فوهرره شكه به في الايام التي سبقت مونيخ . ولكن الدول الغربية كانت تجهل ذلك او نتجاهله .

وفي التاسع من ايلول جمع هتار في نورمبرغ الجنرالات فون براوشيتش وكايتل وهالدر . وقد دون الكولونيل شموندت محضراً بهذه الجلسة تلي في محكمة نورمبرغ . ولحص الجنرال هالدر رئيس اركان الحرب العام خطة الحلة على تشيكوسلوفاكيا بقوله ان الهجوم ( بشكل كلابة ) الذي كلف به الجيشان الثاني والرابع عشر كان الغرض منه الاطباق على الجيش التشكي والحيلولة دون تراجعه الى بوهيميا والاعتصام بها . وكان الدفاع

التشكي معتبراً ضعيفاً لا يستطيع مجابهة الجيشين الزاحفين . وكان على الجيش الثاني ان يبلغ مدينة اولموتز في اليوم الثاني من الهجوم ، على ان يتوقف الجيش العاشر امام بيلسن وهي نقطة اسراتيجية صعبة المسلك ، فتتم خطة الالتفاف بخرق الجنب الضعيف من الجيش التشيكوسلوفاكي . ولم تلتفت القيادة الالمانية الى الغرب ، واكتفت من الدفاع بخط سيغفريد . ولم يقم هتار وزناً لاحتال هجوم الجيش الفرنسي عليه من الوراء .

ولم يصدر امر تعبئة الفرق الغربية الخمس: السادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والثانية والثلاثين، والحامسة والثلاثين، الافي السابع والعشرين من ايلول في الساعة التاسعة عشرة، اي قبل ساعات معدودة من مؤتمر مونيخ.

وعاد القواد الالمان الى براين بعد ارفضاض اجتاعات نورمبرغ . وكان هناك حدث خطير في طور التحضير ، قال عنه هالدر في شهادته امام محكمة نورمبرغ : « قررنا يومذاك ان نتخلص من هتلر . ولكننا لم نفكر في اغتياله لان الاغتيال ليس من شيم الجنود ، بل عزمنا على ان نقلم اظفاره ونمنعه من المضي في سياسته الحرقاء . وكان المحرض على المؤامرة الجنرال بيك . ففي اليوم الاخير من مؤتمر نورمبرغ اجتمعنا في غرفتي في برلين . ولم يبق اليوم الاجتاع سواي وسوى الليوتنان كولونيل بريهم تاتلباخ . ودرسنا المؤامرة من وسوى الليوتنان كولونيل بريهم تاتلباخ . ودرسنا المؤامرة من عجيع وجوهها ، فتعهد قائد حامية برلين بان يستخدم الجيش في تنفيذ العمل ويعتقل هتلر عند عودته من نورمبرغ . واتفقنا على

ان نذيع بعدئذ بياناً على الشعب الالماني نعلمه فيه بان الفوهرر يقود المانيا الى حرب محتومة وخيمة العواقب ، وباننا رأينا ان نوقفه عند حد .

ولم نكن قد انتهينا من اجتاعنا هدا لما سمعنا محطات الاذاعة العالمية تعلن ان رئيس الوزارة البريطانية نيفل تشهبرلن طلب مقابلة هتلر ، وانه ركب الجو الى برشتسفادن , فاحبط هذا النبأ خططنا لان هتلر لم يعد الى برلين ، بدل سافر الى برشتسفادن ليستقبل تشهبرلن ، ولاننا لم نبق نستطيع تسلم مقاليد الحبكم بحجة منع هتلر من زج البلاد في الحرب . فقد كان يفاوض الدول الغربية . وعلى هذا ارجأنا موعد العمل الحاسم . الا ان انتصار هتلر في مونيخ زاد مركزه قوة ودعم نفوذه في البلاد بل في العالم الجمع . »

كان تشمبران محاول انقاذ السلم ، ولعله انقذ هتار اكثر مما ابعد خطر الحرب ... وكانت اجتاعات برشتسغادن ففودسبرغ واخيراً مونيخ ، عقيمة الفائدة في انقاذ العالم من الكارثة .

وهناك سؤال طرح يومئذ ويطرح اليوم وسيظل يطرح على مر الاجيال وهو: ماذا كان يفعل هنار لو ثبتت الدول الغربية بوجه المطامح الالمانية ومنعت المانيا ، مهددة اياها بالحرب ، من تمزيق تشيكوسلوفاكيا ٩

ان في وثائق نورمبرغ بعض الاجوبة عن هذا السؤال . فقد قال الجنوال هالدر : « لم تكن مناورتنا العسكرية لارهاب تشيكوسلوفاكيا ، في نظر المطلعين على حقائق الامور ، سوى

خدعة كبيرة محكمة التدبير . ،

وقال جودل : ( من الثابت ان هتار ما كان ليقدم على عمل عسكري ضد تشيكوسلوفا كيا لو هددت فرنسا وانكاترا بالتدخل الفعلى . و

وقال كايتل: «انني على يقين من حقيقة لا تقبل الجدل وهي: لو لم تكن الحالة السياسية موآتية لالمانيا بعد اجتاعي غودسبرغ ومونيخ ، لما استطعنا دخول تشيكوسلوفاكيا . ولو ان دالاديه وتشميرلن قالا في مونيخ ان فرنسا وانكلترا لن تقفا مكتوفتي الايدي امام اعتداء محتمل على تشيكوسلوفاكيا ، لما لجأنا الى القوة لتحقيق مطامحنا لاننا لم نكن غلك الوسائل ولا القوة الكافية لذلك ، ولا كنا نستطيع اختراق خطوط بوهيميا المحصنة ، ولا كانت لدينا قوات تدافع عن اراضينا في الغرب . »

وهذه اخيراً شهادة من هتار نفسه قبيل سفره الى مونيخ خطها شموندت احد مرافقيه العسكريين وقد توفي اخيراً ، وتضها ملف نورمبرغ : « يتوقف كل شيء في القضية التشيكوسلوفاكية على مدى نجاح موسوليني في بلوغ اهدافه . فاذا تم له ذلك عدنا مجفي حنين . اما اذا اقتضاه نضالاً انشاء امبراطورية ايطالية في افريقيا ، فانه سيستنجد بنا حمّاً لانه عاجز عن العمل مفرده ، وعندئذ نعود من مونيخ وفي جعبتنا تشيكوسلوفاكيا . ولاس موسوليني ممن يغرهم الحيال او يتعلقون بالسراب . ولا شك بانه سيقدر قوة المانيا الحربية حتى قدرها ، فيدرك ان الالتجاء الى وسائل العنف لتحقيق مطامحه ومطامحنا وخيم العاقبة .

ونحن في الوقت ذاته بجاجة الى تأبيد ايطاليا ضد فرنسا وانكاترا لنحصل على مطالبنا في تشيكوسلوفاكيا . ولن تستطيع هاتات الدولتان التدخل بشكل جدي ما دامت المانيا وايطاليا متساندتين متعاضدتن . . .

فيتضح بما تقدم ان هنار لم يكن مؤمناً كل الايان بالنجاح في مؤيّر مونيخ . ومعلوم بصورة لا تقبل الجدل ان موسوليني لم يكن يفكر في خوض غمار حرب في تشرين الاول ١٩٣٨ . فقد كانت ايطاليا منهوكة القوى بسبب حرب الحبشة والحرب الاهلية الاسبانية . وكانت تنقصها المواد الاولية والنقد الاجنبي لاستيراد حاجاتها . وباتت تنتظر المعرض الدولي في روما الذي كان ينتظر افتتاحه سنة ١٩٤١ لتحصل منه على النقد الاجنبي وتقايض بعض مصنوعاتها بمواد اولية ، فتوازن ميزانها الاقتصادي وتعمر صندوقها الذي افرغته النفقات الباهظة . وليس ادل على وتعمر صندوقها الذي افرغته النفقات الباهظة . وليس ادل على عشر يوماً من هجوم المانيا على بولونيا ، الى اوبرسالزبرغ ليعرض على الفوهرر حالة أيطاليا السيئة ويسأله ان يصبر مسدة اخرى قبل اشعال نار الحرب .

ويوم مونيخ كانت الامبراطورية الايطالية في افريقيا في طور توقف وفي مرحلة دقيقة ، وكان موسوليني يريد فترة من الراحة ، فسعى الى جمع الدول الاربع الكبرى في مونيخ ( لا هتار كما ساد الاعتقاد يومذاك ) ليحول دون نشوب الحرب ، لا لاثارتها .

ولكن تشبرلن ودالاديه قدما النصر الى هتار من اهوت السبل ، وحملاه اليه على قصعة !

## الهجوم على بولونيا مدبر منذ ايار ١٩٣٩

اثبتت وثائق نورمبرغ ان هتار لم يكن ينوي المضي بسرعة في تنفيذ خططه ، وان المفاجآت وما عرف عن الفوهرر من فروغ الصبر ، كان لها نصيب كبير في توجيه سياسته ومنهجه العسكري ، فقد قرر بعد مونيخ ان يتوقف حيناً كما فعل بعد ضم النهسا . ولم تتلق القيادة الالمانية من اوامره سوى واحد اصدره في خريف ١٩٣٨ وهو يقضي بضم الاجزاء الباقية من نشيكوسلوفاكيا الى الرايش ( وقد تم هذا في نيسان ١٩٣٩). ولم يكن هذا العمل يقتضي استعداداً لان تشيكوسلوفاكيا ، بعد ان مزقت في مؤتمر مونيخ ، لم تبق خصماً ، بل غنيمة .

قال براوشيتش: « في كانون الاول ١٩٣٨ او كانون الثاني ١٩٣٩ ، اصدر هتار امره الى فيادة الجيش بالاستعداد لحرب تقع في ١٩٤٤ – ١٩٤٥ على ابعد تقدير . »

وبذا عاد الفوهرر الى الموعد الذي ضربته هيئة القيادة الالمانية العليا لاستكمال تسليح المانيا ، واخذ بالحقيقة العسكرية البسيطة القائلة بالاستعداد قبل الهجوم . وكان الى هذا يرى ان العدو الحقيقى الذي يخشى جانبه هو فرنسا لا بولونيا .

وكانت هذه الخطة تنطبق على فكرة هنار العامة في كتابه « كفاحي » . فقد كان يرى ان يبدأ بالتوسع نحو الشرق ،

ثم يتحول الى الغرب حيث الكلمة الحاسمة . وكانت عقدة العقد الغلبة العسكرية في اوروبا . ومتى حلت هذه العقدة اصبحت المانيا حرة في الشرق والغرب معاً ، وسادت اوروبا .

لذلك لم يقرر هتار ، بعـد مونيخ ، ان يقوم بعبل ضد بولونيا ، بل اعتبر ان هذه الدولة ستسقط تحت قدميه مع بقية الدول الاوروبيـة اذ يتم له سحق الجيش الفرنسي . وبمــا قاله في هذا الصدد لقواده في الثالث والعشرين من نيسان ١٩٣٩ ( الوثيقة ٧٩٨ من ملف نورمبرغ ) : « كان واضحاً لي ان الحرب مع بولونيا واقعة عاجلًا او آجلًا . وقد رسمت خطتي منذ الرّبيع الماضي ، ولكنني كنت انوي ان افرغ اولا ً من الغرب في بضع سنين `، ثم انحول الى الشرق . ولكن زمام الاحداث ليس بيدنا . فقد كنت عازماً على الارتباط مع بولونيا بوثائق مقبولة لأتفرغ للغرب . الا ان هذه الخطة لم تتحقق ، وانضح لي ان بولونيا ستهاجمنا بينا نكون مشتبكين على الجبهة الغربية . » ومن هذا التصريح يظهر ان هتار كان في البداية عازماً على تصفية الحساب مع بولونيا منذ ربيع ١٩٣٩ . وقد عقد في الشالث والعشرين من ايار في قصر المستشارية الجديــد مؤتمراً عسكرياً كبيراً حضره ( كما ذكر في محضر الاجتماع الذي صدقه الليوتنان كولونيل شموندت والذي تتضمنه الوثيقة ٧٩ من ملف نورمبرغ) القادة غورنغ وريدر وبراوشيتش وكايتل وميلخ وهالدر وبودنشاتز وشنابويندت ، وكبار ضباط هيئة اركان حرب الفوهور وهم وارليمونت وجيشونيك وشموندت وفوت بيلو . ولم يحضر

جودل الاجتاع لانه كان على رأس فرقة من المدفعية في فيينا .

تكلم هتلر في هذا المؤتمر عن مدى المانيا الحيوي وعن روح الاشتراكية الوطنية وتقدمها ونجاحها في رفع شأن الرايش ، كما تكلم عن الامبراطوريات في التاريخ واسباب انهيارها . وحمل بعنف على البريطانيين ووصفهم بانهم اعداء الرايش الالداء ، وقال : «تشبه انكاترا محركاً قوياً يوجه القوات المعادية لالمانيا . ولا غرو ، فانها ترى في اتساع المانيا وازدهارها وقوتها المتزايدة باطراد ، فانها ترى في اتساع المانيا وازدهارها وقوتها المتزايدة باطراد ، ما يضعفها وبحط من قدرها في اوروبا . فينبغي لنا ان نستعد لمقاتلتها ، وسيكون الصراع بيننا خطيراً فيه موت او حياة . وهدفنا الاول هو اخضاع انكاترا . »

على ان مشكل الساعة كان القضية البولونية التي ازدادت تعقداً وطفت على كل اهتام آخر في اوروبا . ولذلك خصها هتار بنصيب كبير من خطابه فقال : « ليست بولونيا عدواً طارئاً . وسوف تقف بجانب خصومنا ، وهي لم تأل جهداً في سبيل النيل من المانيا . وليست دانتزيغ موضوع النزاع . فالقضايا الرئيسية هي توسيع مدانا الحيوي نحو الشرق وحصولنا على اراض لفذا الشعب الالماني ، وحل مشكلة البلطيك . فالقضية البولونية لا تنفصل اذاً عن نزاع محتمل مع الغرب . والشعب البولوني لا يقاوم البلشفية ، بل يستسيغها كثير من افراده . ولهذا لا تعتبر بولونيا حاجزاً منيعاً دون تسرب البلشفية الينا بشتى الوسائل . ومن الثابت ان بولونيا لن تقاوم ضغطاً محتملاً من روسيا . وهي ، بعد ' ، تدرك الحطر الذي يهددها من انتصار تحرزه المانيا وهي ، بعد ' ، تدرك الحطر الذي يهددها من انتصار تحرزه المانيا

في الغرب ، ولن تتردد في محاولة انتزاع ثمرات مثل هذا النصر منــا .

وعلى هذا ليس في استطاعتنا غض الطرف عن بولونيا ، ونحن مضطرون الى العمل بسرعة . وسوف نهاجم بولونيا في اول فرصة سانحة .

« ولا تتوقعوا ان تكون الحلة البولونيــة شبيهة بالحلة على

تشيكوسلوفاكيا . فستكون الحرب في هذه المرة . ومن الخطأ الظن باننا نستطيع بلوغ اهدافنا بثمن مجنس كم حدث في القضايا السابقة . وارى من واجبي ان اؤكد لكم انه لا يوجـد امل في اجتناب الحرب . اننا مضطرون الى الاقدام مها كانت النتيجة . وليس في الامر عدل او ظلم ، وليس في السياسة حق او باطل . ان حياة غانين مليون الماني في كفة القدر . ، وتوقع هتلر في هذه المرة ان تخوض المانيا الحرب على جبهتين فقال : ﴿ انني لعلى يقين من أن انكاترا لن توفر الدم الفرنسي ولن تتردد لحظة في قذف الجيش الفرنسي بوجه المانيــــا . وانا واثق بان الانكليز سيسعون جهد طاقتهم لحمل الحرب والدمار الى منطقة الرور التي يتوقف ثباتنا عليها . ولسوف مجتل الانكليز بلجيكا وهولندا متجاهلين حياد الدولتين . فـاذا تدخلت انكلترا في الحرب لمعاضدة بولونيا ضدنا ، وجب علينا أن نعمل يسرعة خاطفة وان نضمن خطأ دفاعياً يمتد على سواحل المانش. ان الحكومات والجيوش بدون استثناء تريد اليوم حربـاً قصيرة . ولكن علينا أن نستمد لحرب تستمر عشر سنين أو خمس عشرة

## سنــة . »

وتبدلت خطة هتار تبدلاً تاماً . فبعد ان كان سنة ١٩٣٨ يقول انه سينتظر ويرجى، تحقيق مطالبه اذا ظهر له ان انكاترا وفرنسا عازمتان عزماً اكيداً على القتال ، قال سنة ١٩٣٩ ، بخطابه في المؤتمر العسكري : « مها فعل الانكليز والفرنسيون فانني عازم على حسم المشكل البولوني بقوة السلاح . ومن واجبنا ان نعمل لعزل بولونيا . وهذا امر متعلق بدها، رجالنا الديبلوماسيين . اما روسيا فلست استبعد ان تضطر للاغضاء عن تحطيم الدولة البولونية . »

هذه بعض مقاطع هامة من خطاب هتار . وقد تأكد القادة الالمان الذين انصتوا اليه ان الحرب باتت على الابواب ، وانها ستكون واسعة النطاق وعلى جبهتين . ولم يناقشوا ولا عارضوا . وكيف يفعلون وقد اثبت انتصار هتار في قضيتي النهسا وتشيكوسلوفاكيا انه خير من يقود الدفة ? وكيف يعارضون ومصير بلومبرغ وفريتش وبيك ماثل في اذهانهم ?

وامر هتار برسم الخطة العسكرية للهجوم على بولونيا بسرعة متناهية واطلق عليها اسم الخطة البيضاء ، وحدد شهر آب موعداً لاستكال الاستعداد لها . ولكنه اشترط امرين عظيمي الاهمية : الاول ان يعد الجيش للهجوم بدون ان تعلن التعبئة العامة . والثاني ان تعد العدة بشكل يجعل الفاءها ممكناً في كل لحظة حتى قبل اربع وعشرين ساعة من موعد الهجوم .

اما استعداد الجيش للهجوم دون تعبئة سابقة ، فثورة اعلنها

هتار على جميع القواعد التي تبنتها جيوش العالم منذ مائتي سنة. وقد قال عنها كايتل في نورمبرغ : « كان لهذا القيد وقع سي. في نفوس هيئة اركان الحرب وتوسط براوشيتش مرات عديدة لرفعه . ولكن هتار اصر عليه بعناد . »

والواقع ان الفوهرر كان يعتبد في سياسته العسكرية على عامل جوهري هو المفاجأة . وقد بلغ من حرصه على اخفاء نياته عن العالم ان الغي في الثاني والعشرين من حزيران ( الوثيقة ١٢٦ من وثائق نورمبرغ ) امراً اصدره الجيش بتنظيم اخلاء مستشفيات الدولة ابتداء من منتصف تموز .

قال كايتل: « بما عزز جيشنا يومذاك اننا لم نسرح الطبقة التي كان مقرراً تسريحها في تشرين الاول المنصرم واننا دعونا عدداً كبيراً من جنود الاحتياط. »

وزيادة في الحرص على اخفاء ذلك ، اصدرت هيئة قيادة هتار العليا في الثاني والعشرين من حزيران امراً يقضي على الضباط الذين يُسألون عن الغاية من دعوة الاحتياطيين ، بان يجيبوا ان الغرض منها تشكيل الوحدات اللازمة للاشتراك في مناورات الحريف .

اما الشرط الثاني الذي وضعه هتار وهو اعداد العدة بشكل يسمح بالغائها ووقفها ساعة يأمر بذلك ، فلم يكن وقعه على هيئة القيادة العسامة باقل من الشرط الاول اذ المعروف في تحضير الحروب ان لمواعيدها الشأن الاكبر . واعترض القواد على ذلك قائلين ان وقف الندابير العسكرية فجأة اشبه بوقف الارض عن

## الدوران!

كان هتار يويد ان مجفظ خط الرجعة حتى آخر لحظة . ولم يوض بان يكون اسيراً لآراء العسكريين الذين لا يعرفون سوى السير حتى النهاية في طريق سلكوها . ولعله تذكر ما حدث لغليوم الثاني وقائد جيوشه مولتكه في آب سنة ١٩١٤ . فقد دعا غليوم القالد على اثر شيوع خبر غير صحيح فحواه ان فرنسا ستلزم الحياد في الحرب وقال له : « لن نحارب الا على جبهة واحدة . فعليك ان تبدل خططك . » فانتفض مولتكه وقال : « اسمحوا لي اذاً ان اقدم استقالتي الى جلالتكم . »

تذكر هتار هذا فابى ان ينقاد لآراء العسكريين المتحجرة . ورافق الاستعداد العسكري للحرب ، استعداد سياسي غايته عزل بولونيا كما طلب الفوهرر في الشالث والعشرين من اياد . ولم ييأس هتار حتى آخر لحظة من احتمال اعتصام الدول الغربية بالحياد عند هجومه على بولونيا .

وفي وثائق نورمبرغ (الوثيقة رقم ١٨٧١) تقرير مسهب للاحاديث التي تبادلها الفوهرر والكونت شيانو في اوبرسالزبرغ في الثاني عشر من آب ١٩٣٩ . فقد طالب وزير خارجية ايطاليا بالتريث ، واصر هتار على ان العمل الحاسم ضروري . وتظهر لأول مرة في هذه الوثيقة قلة الانسجام بين سياستي المانيا وايطاليا . ولم يكن الحديث الذي دار بين الرجلين سوى ترداد للنغمة المعروفة الحالدة : المانيا تشيد بقوتها ، وايطاليا تشكو ضعفها . وما قاله هتار : انني واثق بان الدول الغربية ستتخاذل في

اللحظة الاخيرة عندما ترى نفسها على عتبة حرب ضروس . شانو ــ ارجو ان تكون مصيباً . ولكنني اخــالفك في

هذا الرأي .

ويشبه هذا الحديث محاورة دارت يومئذ بين الماريشال كايتل والاميرال كاناري رئيس مكتب التجسس الالماني وتضمنها مستند نورمبرغ ذو الرقم ٧٩٥ وهذه خلاصتها :

قال كايتل – جدير بالملاحظة حقاً ان تبدي دولة دكتاتورية كايطاليا فتوراً للحرب لا يتفق ومبادئها الثورية . فكيف بالدول الديموقراطية ? اننى واثق بان انكاترا لن تتدخل .

فاجاب كاناري ــ انـك مخطى. فسوف تضرب انكاترا حالاً عـــلى المانيا حصاراً بحرياً وتحطم اسطولنا البحري التحاري .

كايتل – لا يقلقنا الحصار . فاننا نتلقى بترولاً من رومانيا . كاناري – هذا صحيح . ولكن انكلترا ستحاربنا بجميـــع الوسائل اذا هاجمنا بولونيا .

وكان هتلر يعتمد ، في ظنه بان الدول الغربية لن تتدخل ، على الشعور الذي تركه في نفسه انتصاره في مونيخ وهو ان الغرب يخاف من شبح حرب كبرى ثانية . اما عزل بولونيا في الشرق فقد كان الفوهرر يقر بانه يتطلب دها، سياسياً .

قال ريبنتروب في نورمبرغ : « انا الذي عرض على الفوهرر ان نعقد ميثاقاً مع روسيا . فرفض اولاً ، ثم ايد اقتراحى . »

وفي الثاني عشر من آب ، بينا كان هنار يتحدث الى شيانو بحضور ريبنتروب ، وصلت برقية من موسكو . وهذه خلاصة ما حدث كما ذكر في محضر الاجتاع :

و قطع الحديث لبضع دقائق ، ثم اطلع شيانو .على نص البرقية ، وفيها يعلن الروس انهم يوافقون على حضور مفاوض الماني الى موسكو . واستؤنف الحديث فاكد ريبنتروب ان الروس مطلعون على نيات المانيا تجاه بولونيا لانه هو الذي ابلغ مثل الاتحاد السوفياتي في برلين ذلك بناء على امر الفوهرر . واعلن الفوهرر ان روسيا ، في رأيه ، ليست مستعدة للاخذ بناصر الدول الغربية وانها تريد توسيع منفذها على بحر البلطيك ولا تعارضها المانيا في ذلك . واكد الفوهرر اخيراً ان روسيا لن تساعد بولونيا لانها تكره حكومتها كرها عميق الجذور . ولم تمض تسعة ايام حتى عقد الميثاق الالماني – الروسي لاقتسام بولونيا . وكان طبيعياً الا يوجد هذا الميثاق بين وثائق نورمبرغ بولونيا ، وكان طبيعياً الا يوجد هذا الميثاق بين وثائق نورمبرغ الحرب العالمة الثانية .

وفي اواخر غوز وضعت القيادة البرية العليا خطة غزو بولونيا . ولما كانت القوات الالمانية محدودة لا تتعدى الاربعين فرقة منها خمس مصفحة ، فقد كانت الحطة متواضعة ضيقة النطاق ، تقضي بحشد القسم الاكبر من الجيوش في منطقة سيليزيا وشن هجوم واحد في اتجاه الشمال الشرقي لبلوغ لودز وبيليكا . ولم تدخل القيادة في حسابها الاستيلاء على

فرسوفيا في هذا الهجوم ، بل اقتصر هدفها على ربح معركة حدود واكراه الجيش البولوني على التراجع . ولكن هنل ، كما لكد كايتل وغورنغ ، بدل هذه الحطة . وقد كان يعرف ان القيادة البولونية حشدت جماع قواها في قلب دفاعها ببوزنانيا وانها عازمة على الهجوم . الا انه ، رغماً عن ذلك ، لم يتردد في سحب القوات من الحدود الالمانية بين سيليزيا والفيستول ، وعزز الجناح الايسر للجيش الالماني تعزيزاً عظيا ً وامره باجتياز المس المؤدي الى ثورن وغرودنز والحروج من بروسيا الشرقية لضرب البولونيين من الوراه . وكانت هذه المناورة طيبة الثار وهي التي ادت بعدئذ الى الاستيلاء على فارسوفيا من طريق ملتوية وعرفت بناورة ملاوى الشهيرة . وكان هذا اول تدخل فعلي من هتلر في السياسة العسكرية العملية .

وعلى هذا الاساس اصلح براوشيش ومعاونوه خطتهم وبدلوا توزيع الفرق الالمانية . وفي الاجتاع الذي تم فيه هذا التحوير ضرب هنار موعداً للهجوم يوم الخامس والعشرين من آب . اما موعد الانتصار فقد حدده للكونت شانو في مؤتمر الثاني عشر من آب ، وتوقع ان يتم تحطيم قوة بولونيا في اربعة عشر يوماً ، وان تنتهي الاعمال الحربية في بولونيا بعد اربعة اسابيع مسن الهجوم ، اي قبل ان يحو ل الحريف وديان بولونيا الى حقل شاسع من الوحول فيعرقل كل نشاط حربي .

واعلن الاتفاق الالماني السوفياتي في موسكو في الحادي والعشرين من آب. وفي اليوم التالي دعا هتار الى اوبرسالزبرغ

كبار قادة المانيا . وضم هذا الاجتاع ، على ما قال كايتل ، خمسة عشر او عشرين من كبار رجالات المانيا العسكريين من قواد جيوش البر واسراب الجو والمصفحات .

ولم تعرف حتى الآن الفقرات الرئيسية من الخطاب الذي القاه ادولف هتار في المجتمعين . وهناك نصّان لهدذا الخطاب لم يستطع محققو نورمبرغ معرفة ايها هو الصحيح وايها هو الذي سيعتبره المؤرخون الاحلي . وقد تلا احد قضاة التحقيق في نورمبرغ احد النصين على غورنغ ، وهذه اهم مقاطعه واجوبة غورنغ عليها :

- « كنت قد قررت غزو بولونيا في الربيع الماضي . وكنت اخشى في بادى، الامر ان تكرهني الحالة السياسية على مقاتلة انكاترا وفرنسا وروسيا وبولونيا معاً . وحتى هذا الاحتال مجب الا مجولنا عن عزمنا على حسم القضية البولونية . »

غورنغ – لا اتذكر هـذه الكلمات . ولم يكن هـذا في الحقيقة رأى هتار .

- « عزمت منذ خريف ١٩٣٨ على التفاهم مع ستالين لاني عارف ان اليابان لن تتدخل ، وان موسوليني كان تحت رحمة الملك والامير الخائن ولي العهد . »

غورنغ – لا اذكر هـذا . ولكن مجتمل ان يكون هتار قد قاله .

- « ثبت بعد الفحص والتدقيق انه لا يوجد في العالم سوى ثلاثة رجال دولة : ستالين وموسوليني وانا . واضعفنا هـــو موسوليني لانه لم يستطع تحطيم معارضة البلاط الملكي والكنيسة . ولهذا قررت التحالف مع ستالين . وبعد اسابيع معدودة سأمد يدي اليه لاصافحه على حدود المانيا وروسيا المشتركة الجديدة وانظم معه توزيع العالم على الدول . »

غورنغ – العبارة الاخيرة « توزيع العالم » غير صحيحة . وسنة ١٩٣٨ لم يكن هتار يفكر في محالفة روسيا . وانا الذي اوصاه بعقد هذا الحلف لأحول دون بقاء المانيا منعزلة وحيدة . وصاه بعقد فوتنا في سرعة عملنا وعنفه . ولقد ذبح جنكيزخان الملايين من النساء والاطفال عن سابق تصور وتصبيم بدون ان يوف له طرف . ومع هذا ، فالتاريخ يعتبره فاتحاً ومؤسس امبراطورية فحسب . ولا يهمني ما ستقوله عني مدنية غربية تحقد على . »

غورنغ – كان هتار من كبار متتبعي اعمال الفاتحين في التاريخ وبمن يستشهدون داغًا باعمالهم . ولكنه لم يقل هذا الذي السلفتم تلاوته .

- « قررت – وسيكون الاعدام نصيب كل من يعترض - ان اهدافنـــا من الحرب ليست بلوغ حد معين ، بل هي تحطيم العدو مادياً . »

غورنغ – قد يكون هتلر توعد بالاعدام بعدئذ . امــا انه قال هذا يومئذ ، فمحض اختلاق .

« وعلى هذا اصدرت اوامري الى فرقة الموت بان تبيد ،
 بدون رحمة ، الامة البولونية على بكرة ابيها ، رجالها ونساءها

واطفالها. وبهذه الوسيلة وحدها نستطيع الحصول على المدى الحيوي الذي نحن بمسيس الحاجة اليه . وبعد ، فمن ذا الذي يتذكر اليوم مجزرة الارمن الشهيرة ? »

غورنغ – هذا كذب وبهتان . هذا سخف . فقد كان هتلر يويد ان يؤيده قواده في خططه وآرائه . ولم يكن يجهل ان ذلك لا يتم بنظريات وحشية كهذه .

- « وعدني الكولونيل جنرال براوشيتش بان يستولي على بولونيا في بضعة اسابيع ، ولو كان حدثني عن حملة تستغرق سنتين او سنة واحدة ، لما كنت اصدرت الامر بالزحف على بولونيا ، ولكنت تحالفت مع انكاترا ضد روسيا ، لاننا عاجزون عن خوض غمار حرب طويلة . »

غورنغ – هذا كذب . فقد كنا نحسب ان الحملة البولونية ستستغرق وقتاً اطول بما استغرقته .

- « حكمت على دالاديه وتشهبرلن في مونيخ . فها اجبن من ان يقدما على مهاجمة المانيا . ولن تتعدى تدابيرهما ضرب الحصار على المانيا .ولنا من المواد التي تمدنا بها روسيا ما يكفينا . » غورنغ – كان هذا رأي هتلر . ولكنه لم يعبر عنه بهذه الكلمات .

- « سنستعمر بولونيا بعد ان نطرد سكانها . وسيكون هذا مصير روسيا بعدئذ . وبعد موت ستالين ساحطم الاتحاد السوفياتي ويبزغ فجر السيادة الالمانية . »

غورنغ – حديث خرافة واختلاق صبياني .

- ( لسنا نخشى شيئاً من الدول الصغيرة . ومنذ وفاة التاتورك ، يحكم تركيا انصاف بلها . وكارول ملك رومانيا غارق في لذاته الجنسية ، وملك بلجيكا وماوك الشال ضعفا وعروشهم صامدة تحتهم بفضل تغاضي شعوبهم المنهوكة عنهم . »

غورنغ – هذا خيال خصب .

- « ولنحسب حساباً لتضعضع اليابان . وامبراطورها اشبه بالقيصر الاخير : ضعيف متردد جبان . وقد تجرفه ثورة في اليابان . »

غورنغ – سلوا جميع الحاضرين ينفوا لكم هذا .

- « ليكن تفكيركم تفكير أسياد العالم أ. ولا تنظروا الى الشعوب الا كقرود لا ينفع فيها غير السوط . »

غورنغ ــ هذا اسخف ما سمعت .

- « ان الحالة موآتية لنا . وكل مساً اخشاه ان يتقدم تشميرلن او احد اولئك البلها، امثاله باقتراح لحل المشكلة البولونية بالطرق السلمية . »

غورنغ – ایصدق احدکم هذا ? ان کل کلمة فیـه کذب وبهتان .

- « يبدأ الهجوم لابادة بولونيا صباح السبت . ان مجداً عظياً يترقبكم ايها السادة . وسيكون مجداً لم يكتب لاحد منذ قرون . فكونوا قساة ولا تأخذنكم الرحمة . اضربوا بسرعة وعنف ، وليكن عملكم امثولة تهز اوروبا الغربية فزعاً ورعباً . وهذه احسن الطرق الحربية واجداها واكثرها انسانية ، لانها

تقصر امد الحرب . »

غورنغ – هذا كذب والف كذب.

وهكذا انكر غورنغ ما عزي الى هتلر قوله في الثاني مـن آب . وانكره براوشيتش وكايتل وهالدر كل بدوره .

اما هذا النص فقد جمع من مذكرات ضابط حضر الاجتاع ، واعترفت مدام ولف سكرتيرة الفوهرر بصحته . وبعد ، فان انكار القادة الالمان امام قضاة نورمبرغ طبيعي لان مجرد تنفيذهم خططاً من هذا الطراز مع علمهم باهدافها ومراميها كاف لتجريهم .

واما النص الثاني وهـ و محضر الاجتاع الرسمي الذي تضمنته الوثيقة ٧٩٨ من ملف نورمبرغ فهو مـن طراز خطب هتار المعهودة . ولكن اهميته ناتجة عن صدوره في الظروف الحرجة التي كان العالم يجتازها يومذاك . فقـد القى هتار فيه مسؤولية الحرب المتوقع نشوبها على انكاترا ، وقال ان تدخل الانكليز زاد بولونيا عناداً وادى الى فشل الاقتراحات الالمانية لحسم قضية دانتزيغ .

ومن المفيد هنا اثبات حقيقة هامة وهي ان القاء هتار تبعة الحرب على انكاترا اتخدة المتهمون في نورمبرغ ولا سيا ريبنتروب اساساً للدفاع عن انفسهم . وبما قاله ريبنتروب : «كانت مطالب الفوهرر تتلخص بوضع دانتزيغ تحت سيادة المانيا السياسية وبقائها تحت اشراف بولونيا الاقتصادي ، وانشاء نفق تحت الممر البولوني تمر فيه سكة حديدية وطريق للسيارات ، فيكون همزة

وصل بين الرايش وبروسيا الشرقية . ولكن معاضدة انكاترا لبولونيا جعلت هذه متصلبة كل التصلب في رفض ما اقترحناه . » وقد دحضت هيئة الاتهام هذا الادعاء بما تضمنه محضر اجتاع الثالث والعشرين من ايار ١٩٣٩ مين ان « دانتزيغ لم تكن موضوع النزاع » . وردت محكمة نورمبرغ على دفاع ريبنتروب بالوثيقة ٢٩٨٧ التي هي فصل من مذكرات الكونت شيانو كتب بيلوثيقة ١٩٣٨ وهذا نصه : « قلت لريبنتروب ، وكنا نتنزه في الحديقة ، ألا قل لي ماذا تريدون في الحقيقة ? دانتزيغ ام المر ؟ فاجابني وهو يحدق في بعينين باردتين : لا هذا ولا ذاك . اننا فريد الحرب . »

ونعود الى النص الناني لحطاب هتار كما ذكر في محضر الاجتاع المؤرخ بالثاني عشر من آب ١٩٣٩. فقد اتهم الفوهرر انكاترا بانها هي المسؤولة عن حرب قريبة الوقوع . وبما قاله في ضعفها : « ليس في انكاترا سعي حقيقي للتسلح . وكل ما في الامر دعاوة رخيصة وحرب اعصاب . فان منهاج ١٩٣٨ البحري لم ينفذ . ويكتفي الانكليز بتعبئة اسطول الاحتياط وشراء بعض المدرعات المساعدة . اما في البر فالتسلح البريطاني بسيط غاية البساطة . ولن تستطيع انكاترا ارسال اكثر من ولكنهم جادون في العمل في هذه الناحية . ولا تمك انكاترا اليوم اكثر من مائة وخمسين قطعة مدفعية مضادة للطائرات . وقد اوصت الحكومة بصنع المدفع الجديد المضاد للقاذفات الجوية ،

ولكنه لن يصبح جاهزاً قبل مدة طويلة . وهي لا تملك الإجهزة اللازمة لتوجيه الطلقات الى الطائرات . وعلى هذا يمكن اعتبار انكلترا مكشوفة للسلاح الجوي الالماني . ،

اما فرنسا فقد اكد الفوهرر انها بحاجة الى الرجال بعد ان هبطت نسبة المواليد فيها كثيراً في السنين الاخيرة ، وان مدفعيتها عتيقة . وقال عن احتال اشتباك المانيا في قتال مع الغرب ان الحصار الذي قد تضربه الدول الغربية على المانيا لن يجدي نفعاً ، وان هجوم هذه الدول على خط سيغفريد المحصن مستحيل . ومضى يقول :

« ما يزال اليوم غة امل باحتال بقاء الدول الغربية خارج الحرب . ولكن علينا ان نحسب لتدخلها حساباً . ويمكننا الاعتاد على الدوتشي ، ويمكنكم الاعتاد علي . ان الشعب الالماني يثق بي ثقة مطلقة لم يمحضها رجلًا قبلي وربما لن يمحضها رجلًا بعدي . اما موسوليني فان بقاءه عامل رئيسي في حلفنا مع ايطاليا . واذا نزلت به نازلة يصبح صدق محالفة الطلبان لنا موضع شك . ان موسوليني هو الرجل الذي يملك اقوى اعصاب في ايطاليا . « اما في انكاترا وفرنسا فلست ارى شخصة بارزة بالمعنى الصحيح . وان خصومنا جميعاً هم في المقدرة اقل من الوسط ، وليس فيهم رجل عمل او سيد حازم مطاع ، انهم حشرات ، وليس فيهم رجل عمل او سيد حازم مطاع ، انهم حشرات ، فلن تكون طويلة في بولونيا . »

قال غورنغ رداً على اتهامه في نورمبرغ بانه قابل دعوة هتلر

الى الحرب، في اجتاع برغوف ، بسرور عظيم اخرجه عن اطواره فاعتلى طاولة والقى خطاباً حماسياً : ﴿ لَمَ افْعَلَ شَيْئاً مَنْ هَذَا لَانَ لِيسَ مَنْ عَادِتِي انْ اعْتَلِي الطاولات . وكل ما فعلت انني ، جرياً على المألوف في مثل هذه المناسبات ، القيت كلمة اكدت بها للفوهرر اخلاص الجيش له . »

وقال هـالدر في نورمبرغ ان خطـــاب هتار قوبل بقلق وانزعاج ، وانه لم يثر اية تظاهرة بين الحاضرين .

وكانت اولى شرارات للحرب ستنطلق بعد يومين . وانقضت اربيع وعشرون ساعة مفعمة بالقلق والحوف . وكانت اوروبا نهباً للنشاط العسكري والفزع ، والحكومات في هرج ومرج ، ومحطات الاذاعة ترعد بالحطير من المفاجآت . ونشطت المانيا الى دعوة قواها الاحتياطية تحت ستار الاستعداد لمناورات الحريف .

وبعد ظهر الرابع والعشرين رن منبه التلفون في مكتب غورنغ . قال هـذا في نورمبرغ : « سمعت صوت الفوهرر يقول : آمر بوقف كل شيء . ولما سألته : هل الامر جدي ؟ اجابني : كلا . فانني اربد فقط ان اعرف اذا كانت هناك وسيلة لاجتناب تدخل الانكليز . »

وقال كايتل : « دعـاني هتلر على عجل وامرني بوقف الاستعداد لانه يويد فترة للمفاوضة . »

والواقع ان الموقف كان حرجاً . فقد اعطت انكاترا عند الظهر ضماناً لبولونيا . وفي اليوم السابق كان موسوليني – كما توقع الكونت شيانو في الثاني عشر من آب – قد اعلم المانيا

انه لا يستطيع التدخل فوراً في الحرب لان المواد الاولية تعوزه. وحيال هذا ، رأى هتلر ان المانيا ستكون وحدها وانها ستصطدم بحلف يضم بولونيا وفرنسا وانكاترا ، فاراد ان يفكر ويراوغ ، وبقيت الحرب معلقة فترة اخرى .

وكثرت المحاولات في هذه الفترة لاجتناب الحرب وقد سردها المستر هندرسن السفير الانكليزي في برلين . وفي نورمبرغ افشى التحقيق اهم هذه المحاولات ، وهي التي قام بها دهاروس الصناعي الاسوجي المعروف. فقد كان هذا الرجل طيب القلب يشفق على العالم أن يلتهمه أنون الحرب الفاغرة فأها ، ويخاف على الانسانية من الخطر العظيم الذي يهددها ، فآلى على نفسه ليحاولن انقاذ السلام . وتطوع للسعي لدى المانيا وانكاترا في هذا السبيل . وكان يعرف غورنغ الذي كانت زوجت الاولى اسوجية فوصل بينه وبين بعض رجال الصناعة الانكليز . وحاوله ان يحمل ملك اسوج على رعاية مؤتمر الماني بريطاني يعقد في ستوكهولم ، ولكن غوستاف الخامس ، وهو احرص من الشعلب ، ابى هذه الوساطة . فلم ييأس دهلروس ، وكان يجذ في حسن فهم غورنغ بارقة امل 'في النجاح . ودبر اجتاعــــأ ديبلوماسياً خاصاً في احد قصور هولشاين ونجح في الجمع بين كبار الساسة الانكليز والالمان ومنهم اللورد هاليفاكس. وداح يتنقل بين لندن وبرلين بنشاط عجيب وعلى نفقته الخاصة ، يدفعه صدق قلما عرف في رجال السياسة ، فكان ، في غمرة تلك المأساة السياسية الكبرى التي لم يدرك دوافعها الحقيقية ، مشالاً لقصر

النظر وطيبة القلب.

وكان في برلين في السادس والعشرين من آب وفي جعبته مشروع مبهم لمؤتمر الكليزي الماني يعقد في هولندا. وفي منتصف ليلة السادس والعشرين ـ السابع والعشرين استدعاه الفوهرر الى المستشارية ، فذهب اليه ومل ، بردتيه الرجاء والامل . قال دهاروس يصف مقابلته وهتار : « ظل الفوهرر عشرين دقيقة يعرض لي آراءه في الوضع حتى بدأت اشعر بان هذه المقابلة لن تسفر عن نتيجة . وكان ، وهو مخاطبني ، يقطع الغرفة ذهاباً واياباً ، وقد اخذت منه الحاسة مأخذها ، وتملكه الغضب فجأة فصاح : اذاً نشبت الحرب فانشيء غوامات وغوامات واغرقهم بالغوامات. وسأبني طائرات لا يحصى لها عدد ، وساسحقهم وانتصر . ولما هدأت ثائرته سألني ان اشرح له ، ما دمت اعرف الانكليز حق المعرفة ، السبب في اخفاقه في الاتفاق مع انكاترا رغم جهده المستمر. وترددت قليلًا ، ثم قلت بصراحة : اظن ان السبب قلة ثقـة الشعب البريطاني به وبحكومته . »

وبعد نقاش طويل دام ساعة ونصف الساعة طلب هتار الى دهاروس ان يعود الى لندن ويعرض على الحكومة البريطانية اقتراحاته الاخيرة وهي تقع في ستة بنود وهذه خلاصتها: تساعد انكلترا المانيا في الحصول على دانتزيغ والمهر الى بروسيا الشرقية، على ان تحفظ حقوق بولونيا الاقتصادية ، وتوافق على حل قضية المستعمرات الالمانية القديمة حلا مقبولاً . وتتعهد المانيا مقابل ذلك بالدفاع عن الامبراطورية البريطانية وتضع جيشها البري

تحت تصرف الانكليز .

وعاد دهاروس الى لندن حاملًا آخر كلمة من زعيم الرايش . وتمنى له غورنغ قبل سفره رحلة موفقة . وروى الرواة بعدئذ عن هذه الرحلة الاساطير . فقيل ان ريبنتروب كان يويد تعطيل الطائرة التي اقلت دهاروس ليقضي على آخر امل في حفظ السلام . وبما قاله غورنغ في هذا الصدد : « كانت الحالة السياسية حرجة جداً حتى ان سفر طائرة من المانيا الى انكلترا لم يكن ليخلو من خطر . »

وقابل دهاروس في انكاترا تشبرلن وهاليفاكس وكادوغان . وقبلت جواب الانكليز على اقتراحات هتار ضعيفاً . وقبلت بريطانيا ان تحدد تخوم بولونيا في مؤتمر تعقده الدول الخس : فرنسا وانكاترا وايطاليا والمانيا وروسيا . وحمل دهاروس الجواب البريطاني الى برلين وانتظر ان يستقبله هتار . ومرت الساعات وكان السلام يلفظ آخر انفاسه .

قال دهاروس: ﴿ في الساعة الثامنة من صباح اول ايلول قابلت غورنغ في وزارة الطيران . فاعلمني ، ببعض الارتباك ، ان الحرب بدأت بعد ان هاجم البولونيون محطة اذاعة غليوتز ونسفوا جسر ديرشو . ولم احظ بمقابلة هتار الا بعد الظهر في احد بمرات الرايشتاغ حيث كان قبل فترة قد القي خطابه معلناً نشوب الحرب مع بولونيا . فوجدته في اقصى حالات العصبية . ولما بادرته بالحديث قال لي انه يعرف منذ عهد بعيد ان انكاترا تريد الحرب وانه سيسحق بولونيا ومجتلها كلها .

وحاول غورنغ ان يتدخل ، فقال ان الالمان لن يتقدموا الا في مناطق معينة من بولونيا . ولكن هتار كان قد فقد كل سيطرة على نفسه فصرخ انه سيحارب سنة ، بل سنتين ، بل عشراً اذا اقتضى الامر ذلك . »

وكانت قاذفات الدمار الالمانية من « شتوكا » وغيرها ، تصب حممها منذ الصباح على المدن وخطوط المواصلات ومراكز القيادة والمطارات البولونية فتسحقها سحقاً .

## هنار برسم خطة الهجوم على فرنسا

لما ساق هتار جيوشه على بولونيا لم يترك على الجبهة الغربية تجاه فرنسا سوى خمس فرق . هذا ما اعلنه كايتل للمحققين وردده امام قضاة نورمبوغ وعلق عليه قائلًا : « كنا ، نحن الجنود ، نتوقع من الوجهة العسكرية البحتة ، هجوماً من جيوش الدول الغربية في اثناء انشغالنا بالحرب مع بولونيا . والحق يقال اننا دهشنا كل الدهشة لوقوف الغرب موقف الدفاع واقتصار الاعمال الحربية على بعض المناوشات التافهة بين خطي سغفريد وماجينو . واستخلصنا من ذلك ان فرنسا وانكلترا لا تنويان الاشتراك في الحرب بشكل جدي . ولم يكن لنا ما يحمي ظهرنا على طول الجبهة الغربية من حدودنا الغربية الى بال اكثر من خمس فرق ، وهو عدد قليل جداً . ولو هاجمنا الفرنسيون والبريطانيون لما استطعنا مقاومتهم بجدوى . »

وفي غضون ايلول ١٩٣٩ عزز الالمان جيوشهم في الغرب واستطاعوا ، بعد ان انتصروا على البولونيين ذاك الانتصار الساحق الخاطف ، ان يجولوا عدداً كبيراً من الفرق التي كانت معدة للجبهة الشرقية ، الى الجبهة الغربية . ولم يشعر الالمان بالارتياح والطمأنينة الا لما حولوا القسم الاعظم من جيشهم الى نهر الرين . ومما قاله جودل في هذا الصدد : « لم 'تجتنب الكادئة

في الحقيقة الا لان الفرق المائة والعشر التي كان يملكها الفرنسيون والانكليز لم تحرك ساكناً ضد فرقنا الثيلاث والعشرين التي كانت محتشدة في الغرب . »

والواقع ان الجيش الالماني كان في ايلول ١٩٣٩ في طور الولادة ولم يكن قوياً على قدر ما ظن كثيرون . على ان الاستعداد الحربي في المانيا كان عظيماً وسريعاً جداً . وقد قال جودل عن اعتدة الجيش الالماني في ذلك الحين : « كان محزوننا من العتاد والذخيرة قليلًا للغاية . ولم ننج ُ الا لان الدول الغربية لم تهاجمنا . »

ولم يكن الاسطول البحري الالماني باحسن حالاً من الجيش ، بل كان مثله في طور التحضير . وبما قاله الاميرال دونتز في هذا الصدد : « لقد فوجئنا بالحرب . ولم نكن قد قطعنا في انشاء قطع بحرية جديدة شوطاً يذكر . ولو كانت جميع السفن التي اوصينا عليها جاهزة يومئذ ، لما بلغ مجموع حمولة الاسطول الالماني ثلث حمولة الاسطول البريطاني . ولم يكن تحت تصرفي سوى اثنتين واربعين غواصة ذات قيمة عسكرية حقيقية . »

اما الاسطول الجوي الالماني ، هذا السلاح الذي انشى، بسرعة ودالت دولته بسرعة كذلك ، فقد كان بالنسبة الى اسلحة الدول الغربية الجوية احسن حالاً . الا ان غورنغ كان يطلب فترة تمتد على الاقل الى سنة ١٩٤٣ ليستكمل اعداد سلاحه . وقد قال في الخامس عشر من نيسان ١٩٣٩ لشيانو ( الوثيقة المحود الجوية المحود الجوية المحود الجوية

احسن حالاً بعد تسعة شهور . » وقال ميلخ مفتش السلاح الجوي الالماني العام ، لمحققي نورمبرغ :

«حدث سنة ١٩٣٩ ، على غرار ما حدث سنة ١٩٣٨ ، أن رفض هنار الطلبات التي قدمتها هيئة القيادة العليا لصنع قنابل المقذف الجوي . فقد كان الفوهرر مصراً على الاحتفاظ بالفولاذ والمعادن الحفيفة للمدفعية ولصنع الطائرات . وفي مطلع الحرب لم يكن مخزوننا من القنابل يكفينا اكثر من خمسة اسابيع . واستهلكنا نصفها في الثانية عشر يوماً التي استغرقتها الجلة البولونية على الرغم من اننا لم نستخدم جميع قاذفاتنا . اما القنابل التي صبناها على فرنسا سنة ١٩٤٠ فقد صنعناها في الشتاء . »

وقال جودل : « هناك حقيقة ثابتة ، وهي ان تسليح المانيا الحقيقي الفعال لم يتم الا بعد نشوب الحرب . »

وما يقال عن النسليح يقال عن النعبئة وتنظيم فرق القتال . ففي اوائل ايلول ١٩٣٩ لم يكن لدى المانيا سوى خمسين فرقة . وفي تشرين الاول من العام ذاته اصبح الجيش الالماني مؤلفاً من خمس وسبعين فرقة . وبلغ عدد الفرق الالمانية في ايار ١٩٤٠ عشرين بعد المائة . ولم، تسق القيادة الالمانية على بولونيا سوى خمس فرق مصفحة . فلما زحف الالمان على فرنسا كانت تدعمهم عشر فرق مصفحة . وقد اثبتت محاكمة نورمبرغ بصورة لا تدع مجالاً للشك ان المانيا لم تكن سنة ١٩٣٩ قادرة على احتال الحرب على جبهين . ولكن هتار اعتمد في مغامرته على نفسية

رجال الحكومة في الغرب وقد كان لها وزن ثقيل في توجيه سياسته العسكرية . فقد قال ، ويذكر القارىء هذا القول : « بلوت تشميرلن ودالاديه وحكمت عليها في مونيخ . إنها جبانان ولن يقدما على الهجوم . »

ولقد حسب قواد فرنسا العسكريون ان حرباً طويلة لا بد ان تنتهي بهزيمة المانيا (وهو حساب صحيح في نتيجته) . وعلى هذا الاساس رأوا ان الطريقة المثلى هي الانتظار .ولكنهم لم يدخلوا في حسابهم حقيقة خطيرة وهي ان الحرب الطويلة لا بد" مسن ان تكتسح اولا ً فرنسا ، وان اعتصامهم بالانتظار يجعل المانيا طليقة اليدين فتسحق بولونيا وتكدس الاسلحة اللازمة لسحق فرنسا بعدها .

كان لفرنسا فرصة سانحة للنصر: ايلول ١٩٣٩ . ولكن اتنى لها ان تقدم على اغتنامها والجيش الفرنسي لم يكن معداً في الواقع للهجوم بل للدفاع ? وكذلك قل عن الروح الفرنسية .

وتم لهتار ما آراد في بولونيا في اربعة عشر يوماً ، لا في اربعة اسابيع كما كان يتوقع ، واستولى على فارسوفيا بعد ان حطم جيوش بولونيا . « ولم يكن من قبل ، (على ما قال كايتل في نورمبرغ ) ينظر نظرة جد الى اعلان فرنسا وانكلترا الحرب على المانيا وما تأكد من ذلك الا في اواخر ايلول ١٩٣٩ . » وما ان فرغ من بولونيا حتى قرر ليسحقن العدو في الغرب كما سحقه في الشرق . وكان القادة الالمان مشدوهين من سرعة الانتصار في بولونيا ، وحتى هتار نفسه شعر بمفاجأة الحسلة

البولونية . ولئن تكن بعض بوادر الضعف قد ظهرت احياناً على المشاة الالمان لقلة تدريبهم ( الوثيقة ٧٨٩ ) فقد فرضت الدبابات الالمانية نفسها في كل مكان وما استطاع احد مقاومتها . واعطت طرق استخدام الفرق المصفحة ، التي امر بها هتار نفسه ، اطيب الثمرات على الرغم من جرأتها المتناهية ومن بعض الصعوبات المادية التي اعترضتها كصعوبة مدها بالوقود مثلاً . ونجحت سياسة هتار العسكرية نجاحاً مزدوجاً فاختصرت الوقت واقتصدت بالدم الالماني ايضاً .

وقد درست هيئة القيادة الفرنسية الحملة البولونية درساً عميقاً ووصفها المكتب الثاني (مكتب الاستعلامات الفرنسي التابع للقيادة العليا ) حق الوصف ، ورسم صورة صحيحة لأساليب الحرب الالمانية وجهاز الجيش الالماني . ولكن المكتب الثالث رأى ان ما حدث في الشرق لا يمكن ان يتكرر في الغرب بالنظر الى الفرق بين جيش يقوده رجال مشهود لهم بالمقدرة العسكرية (الجيش الفرنسي) وجيش كالجيش البولوني لم يكن على رأسه قادة مدربون ، وبين جيش حسن العدة وجيش لا يملك اعتدة حديثة ، وبالنظر الى الفرق العظيم بين ساحة حرب سهلة مكشوفة كالساحة البولونية ، وميدان قتال محصن ومغلق بخط ماجينو والتحصينات الاخرى كالميدان الغربي .

وبينا كان المكتب الفرنسي الثالث يدلي بهذه الآراء الخاطئة الضالة والمضللة في كانون الاول ١٩٣٩ ، كان هتار قد قرر المجوم على فرنسا منذ زمن بعيد . وبما قاله براوشيتش عن هذا

القرار في نورمبوغ : « لم تكن الاعمال الحربية في بولونيا قد انتهت، كما استدعاني هتار وحدثني عن اعتزامه الانقضاض على فرنسا في مستقبل قربب وطلب الي ان أعد العدة . »

ولم تكن هناك خطة معينة للحملة على فرنسا . ولا عجب ، فقد كان كل شيء في هذه الحرب مرتجلًا تقريباً . وبينا اتبعت الجيوش الالمانية في هجومها على فرنسا سنة ١٩١٤ مخططاً صرف كبار ضباط هيئة القيادة الالمانية في وضعه عشرات السنين ، لم يستغرق رسم خطة الهجوم على فرنسا سنة ١٩٣٩ اكثر مين السابيع معدودة . وفي التاسع من تشرين الثاني ١٩٣٩ وقع هتار امره ذا الرقم ٦ المتعلق بتوجيه الحرب ( الوثيقة ٦٢ ج من ملف نورمبرغ ) وهذه خلاصته :

« اولاً – اذا ثبت في مستقبل قريب ان انكلترا وفرنسا التي تأتمر امرها ، غير مستعدتين لانهاء الحرب ، فانني عازم على المبادرة الى مهاجمتها في اقرب موعد .

« ثانياً – ان الانتظار طويلًا سيحمل بلجيكا وربما هولندا ايضاً عملى الحروج من حيادهما لتنضا الى انكاترا وفرنسا ، وسيتبح لاعدائنا تعزيز قواهم العسكرية باطراد ويحمل الدول المحايدة على الشك في انتصار المانيا وربما دفع ايطاليا الى اجتناب الانضام الينا في الحرب .

« ثالثاً – وعلى هذا اصدر اوامري التالية لادارة دفة الاعمال العسكرية في المستقبل:

الجناح الشهالي من الجبهة الغربية عبر اراضي اللوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا ، على ان يبدأ الهجوم في اقرب موعد وباكبر القوى المحكنة .

« ب – الغرض من هذا الهجوم هو سحق القسم الاعظم من الجيش الفرنسي المعد للقتال والاستيلاء من فرنسا الشالية وبلجيكا وهولندا على الاراضي اللازمة لانشاء قاعدة المانية نهاجم منها انكلترا بجراً وجواً ، ولضمان اكبر حماية بمكنة لمنطقة الرور الحيوية للرايش .

« ج – يتوقف موعد هذا الهجوم على اعداد الفرق المصفحة والآلية باقصى قوتها ، وعلى حالة الطقس .

« فعلى جميع القادة ان يطلعوني في اقرب فرصة على نياتهم ، وان يبلغوا قيادة الجيش البري العليا دقائق استعدادهم وتطوره . التوقيع : ادولف هتار . »

وآثار هذا القرار بالهجوم على الجبهة الغربية نزاعاً عنيفاً بين هتار والماريشال بواوشيتش . ولم يكن الانتصار الساحَق الحاطف في بولونيا قد ازال الاختلاف بين الفوهرر وقواده .

روى الجنرال غودريان في شهادته امام قضاة نورمبرغ القضية التالية : « بعد مدة قصيرة من انتها الجملة البولونية ، تحدث الفوهرر الى كبار ضباط اركان الحرب فقال ما خلاصته : « انني واثق كل الثقة بقواد الطيران . فماريشال الرايش غورنغ عضو في الحزب . وانا واثق بالقواد البحريين ، فالاميرال ريدر ممن اركن البهم . ولكنني لا اثق كل الثقة بقواد الجيش البري . »

فاحست بالاهانة ، وشعر بها زميلي الماريشال فون رونشتيد وطلبنا اليه ، بوصفه اقدم الجنرالات ، ان يستوضح الفوهرر المقصود من كلماته . فتمنع رونشتيد . واثر موقفه هذا في مانشتين فانسحب . فقررت ان اطلب بنفسي مقابلة الفوهرر . فاستقبلني وانصت الي بكل هدو ، وقال لي انني لست في عداد من عناهم في حديثه ، وانه الما قصد اولا قائد الجيش الاعلى الماريشال فون براوشيتش . وبين لي هتلر اسباب عدائه لهذا القائد . ففهمت انه يكرهه لانه ، على غرار بلومبرغ وفريتش وبيك ، ما فتى وسدي اليه نصائح يستشف منها الضمف والاحجام ، ويعترض على آرائه واعماله . »

وهكذا اختلف هتار وبراوشيتش مرة اخرى في صدد الخطة الواجب انباعها حيال فرنسا . وقد قيال كايتل في نورمبرغ ان قيادة الجيش كانت تعترض على الهجوم في الغرب . وقيال براوشيتش : « نصحت لهتار أن يعتصم بالدفاع على الجبهة الغربية وأن يفيد من فترة الهدوء في الشتاء ليحاول الوصول الى حل النزاع بالطرق السياسية . وكنت منذ ١٩٣٨ قد لفت نظره الى ان الجيش والشعب الالمانيين لا يريدان الحرب . »

ومن المدهش حقاً ان يبدي كبير قواد الجيش الالماني هذه الروح المسالمة بعد الانتصار العظيم في بولونيا . فالمعروف عن كبار الجنود الالمان غير هذا . ولكن الحقائق هي الحقائق . وقد وصف غورنغ في نورمبرغ قواد الجيش بقوله : « كانوا يخافون مخاطر الحرب . ولم يستطيعوا قط ان يمحوا من نفوسهم اثر

هزيمة ١٩١٨ . وكانوا الى هذا يخشون جانب الفرنسين . ولو نزلنا على رغبتهم لوصل الجيش الفرنسي الى برلين . لقد كان اركان قيادة الجيش العليا جماعة من المسالمين بالنسبة الى القيادات العليا الاخرى . »

والواقع هو ان الجنرالات الالمان لم يجدوا في انفسهم القدرة على دحر الجيش الفرنسي . وكانوا ، على الرغم من انهم احسن من القواد الفرنسين ، لا يدركون مدى اهمية الدبابة – هذه الخيالة الحديدية الهائلة ، ولا الطائرات – هذه المدفعية الطائرة الجبارة . ولم يبدلوا آراءهم العسكرية على ضوء هذا النطور الحطير في فنون الحرب الحديثة ، وظلوا يعطون للدفاع والتحصينات اهمية فقدتها منذ سنة ١٩١٨ . وكانوا ، الى هـذا ، لا يثقون بقوة الجيش المرتجل الذي عهد اليهم امر قيادته ، ولم يدركوا مغزى الثورة التي حققها هنار في الفنون الحربية فكانوا بالنسبة اليه الثورة التي حققها فتلر في الفنون الحربية فكانوا بالنسبة اليه الثورة من عهد تيمورلنك !

قال هالدر في نورمبرغ : « دعانا الفوهرر في منتصف احدى ليالي تشرين الاول ١٩٣٩ ، انا وبراوشيتش ، واستقبلنا في قاعة الخارطات العسكرية في المستشارية ، وطلب الينا عرضاً جامعاً للحالة في الغرب . ولم اكد اتلفظ بالكلمات الاولى حتى قاطعني وصرفنا فجأة . »

ولم تكن هذه المقابلة القاسية سوى مناوشة سبقت المقابلة الصاخبة التي جرت بين هتلر وبراوشيتش في الخامس من تشرين الثاني . ولم يشهد هذا الحادث احد . الا ان جميع من كانوا

قريبين من مكتب الفوهرر سمعوا زئير هتلر . وقد روى هالدر للمحكمة ما حدث بعد انتها، المقابلة فقال : « لما خرج براوشيتش ، كانت الصفرة تصبغ سحنته ، وكان يرتجف وتصطك اسنانه حتى انه لم يستطع ان يروي لي ما حدث ، واسرع في الانصراف . ولم اعلم ببعض ما جرى الا بعد حين ، ففهمت ان براوشيتش حاول مرة اخرى حمل الفوهرر على تأجيل الهجوم في الغرب ، فانقض عليه هتلر وانتشل منه الاوراق التي كان يحملها ومزقها وداسها وهو يبرق ويرعد ، ثم طرد الماريشال من حضرته . »

وقال براوشيتش نفسه يصف ما حدث: «كان موقفاً يندى له الجبين خجلًا. فقد احتدم هتار غيظاً لما قلت له انني لا املك المدفعية الكافية لدك الحصون الفرنسية ، وصرخ في وجهي . ثم انه انقطع عن الاجتاع بي طوال ستة اسابيسع ، فبعثت اليه بكتاب استقالتي ، فرفضه وامرني بان ابقى في منصى . »

وفي اليوم ذاته ، الخامس من تشرين الثاني ، حدد هتار اليوم الثاني عشر من تشرين الثاني موعداً للهجوم على فرنسا ، متحدياً قيادة الجيش كما قال هالدر ، لان الامر ألغي بعد يومين . وسنعالج هذا بعد قليل .

واراد الفوهرر ان يعطي هذه القيادة درساً في احترام بلاغه العسكري ، ومجذرها من الاسترسال في الشك بمقدرت وسداد آرائه ، فجمع قواد الجيش بدون استثناء في الثالث والعشرين من تشرين الثاني عند الظهر في المستشارية . ولما طلع عليهم كان

اشبه بالنمر الهائج . وقد روى هالدر ما حدث في الاجتماع قال : « عوى الفوهرر في اولئك القواد الذين فتحوا بولونيا في اقل مِن اسبوعين . ونعتنا باننا متمسكون بآراء عتبقة ظهر بطلانها وعقمها في الحرب الماضية . وقال ان شرف الفروسية ، الذي كان حياً في نفوسنًا ، لم يبق له اي معنى في نظره ، واننا اعطينا الدليل القـــاطع على خطإِ تفكيرنا في صدد الحملة البولونية التي انتهت كما توقع هو . واشار الى معارضتنا اياه في مشروعــاته التي كلت بالنجـاح في رينانيـــا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا ، واكد انه وحده منشى، الجيش الالماني الجديد رغم انف القيادة ، وان الفضل له وحده في الانتصار على بولونيا . وقال : ﴿ وَارَاكُمُ الَّيُومُ تَخْتَلُقُونُ اعْدَارًا واسباباً جديدة لتثنوني عن عزمي وتحبطوا مشروعي بالهجوم على الغرب . ولكنني ماض ٍ في تحقيق خططي . وما جمعتكم اليوم الا" لاكرر على مسامعكم بعض المبادىء الاساسية الادارة دفة الحرب . »

وفي خطاب هتار هذا الذي تضنه محضر الاجتماع ( الوثيقة ٧٨٩ من وثائق نورمبرغ ) مقطع يتعلق بروسيا الغاه القضاة ، ونبذات اخرى خففوا من وطأتها ، لان فيها تهجماً على الاتحاد السوفياتي وهو احدى الدول الكبرى التي حاكمت الزعماء النازيين وحكمت على معظمهم بالاعدام . وقد ذكرت بعض فقرات من المقطع المذكور في الفصل الاول لما وصفت هتار . وهذه خلاصة ما قاله هتار عن روسيا في خطابه :

وليست روسيا اليوم خطراً علينا . فقد اضعفتها احداث عديدة . ثم ان ثمة ميثاقاً يربطها بنا . ولكن المواثيق لن تدوم اكثر بما تقتضيه مصلحة الروس و ان لروسيا مطامح ابعد من تعزيز مركزها في البلطيك و فهي تناضل لتوسيع نفوذها في البلقان ، ثم في اتجاه الحليج الفارسي وهذا من اهدافنا ايضاً ولكننا لا نستطيع معارضة روسيا الا .متى فرغنا من الغرب وتوافقونني على ان روسيا مبتعدة اليوم عن حلبة السياسة الدولية و فاذا دخلت فيها فلا شك في انها ستحقق الوحدة الدلافية و فاذا دخلت فيها فلا شك في انها ستحقق الوحدة الدلافية و و السياسة الدلافية و و السياسة الدلافية و المناهدة و المنافية و المنافقة و المنا

وادرك القواد الالمان منذ ذلك اليوم ان القتال سيكون طويلا ، وان اهداف هتلر ابعد بما كانوا يتصورون . وكان المهم يومذاك الفراغ من الغرب ، واكد هتلر ان حياد بلجيكا ليس عقبة ، وقال : « ليس ، في الحقيقة ، للحياد البلجيكي غة اثر لان البلجيكيين لم يتحصنوا الا ضد المانيا ، وعندي الدليل الدامغ على انهم متفقون سراً مع فرنسا وانكاترا ، » الما هولندا فكان رأي الفوهرر فيها محتلفاً عن رأيه في جارتها بلجيكا . قال براوشيتش في هدذا الصدد : « اعلن هتلر في المؤتمرات العسكرية الاولى انه سيراعي سلامة الاراضي المولندية ، المؤتمرات العسكرية الاولى انه سيراعي سلامة الاراضي المولندية ، ما عدا منطقة مايشترايخت التي يأمل ان يصل الى اتفاق بشأنها مع الملكة ويلهمينا . ولكنه في تشرين الثاني ١٩٣٩ قال ان احتلال مناطق اخرى هولندية غند حتى خط غيبر ضروري لسلامة الهجوم في الغرب . ثم لم يلبث ان ادخل في خطـة هجومه الهجوم في الغرب . ثم لم يلبث ان ادخل في خطـة هجومه

الاستيلاء على ما اسماه بالقلعة الهولندية ، اي هولندا باسرها . » وبعد ان اختير الميدان ، بقي رسم الخطة العسكرية . فكلف هتار هيئة قيادته العليا الحاصة باعدادها . فاقتبست هذه خطة الخلة الالمانية سنة ١٩٩٤ التي كادت تكتب الفوز لجيش غليوم الثاني . ولكن الحالة كانت قد تبدلت سنة ١٩٣٩ عما كانت عليه سنة ١٩٩٤ ، ولم يبق الهجوم على فرنسا عن طريق بلجيكا مفاجأة . وحشدت فرنسا قوانها في الشال واحتلت زهرة الفرق الفرنسية والبريطانية المنطقة الواقعة بين موبوج والبحر . وعلى هذا ، كان تكرار خطة شليفن لا بد من ان يؤدي الى اشتباك بين الجيش الالماني والجيش الفرنسي البريطاني وجها لوجه ، لا بين الجيش الالماني والجيش الفرنسي البريطاني وجها لوجه ، لا بين الجيش الناف كما حدث سنة ١٩١٤ . اما خطة هتار القاضية بخرق الجبهة من قلبها بهجوم عن طريق لو كسمبورغ فقد كانت كفيلة بان نأخذ القيادة الفرنسية على حين غرة .

قال كايتل : « أسرتنا ، في الحقيقة ، انا وجودل ، جرأة خطة الفوهرر وبساطتها . »

ولم يدع اي جنرال الماني في نورمبرغ او في غير نورمبرغ انه واضع خطة سيدان . واعترف جميع القادة الالمان بان هتار هو الذي ابتدعها . وبما قاله غورنغ في نورمبرغ : « كانت طريقة هتار في ادارة دفة الحرب على الوجه التالي : يصدر اوامره العامة . وعندما يتلقى اقتراحات القيادات العليا مجورها ويدمج الصالح منها ، فيجعلها خطة موحدة ، ثم يشرحها لمن في عهدتهم تنفيذها . اما خطة الجملة على الغرب فقد كانت من وضعه

هو . قد كان يستشير القيادات ، الا ان الفكرة الاستراتيجية الرئيسية كانت فكرته وحده . فهو الذي قال بالزحف في الجنوب لتوحيد الجبهة في النهاية . وهو مبتدع الكلابة التي اطبقت على الجيش الفرنسي . فلقد كان حجة في الفن العسكري . أما هيئة قيادة الجيش فقد كانت خطتها بسيطة تقضي بفتح جبهة قتال على نهر الموز . وكان لهتلر وحده ايضاً الفضل في انزال المنقولة المظليين خلف الخطوط المعدادية واستخدام الفصائل المنقولة بالطائرات في غاند اولاً ، ثم الاستيلاء عملى جسور الموز وموردريك ودوردريخت وروتردام . وأعد هتلر اخيراً بنفسه خطة الاستيلاء بحركة مفاجئة على قناة البير وحصن ايبن ايمايل . »

درس هتار منذ جدائته ، باهتام واقبال نادرين ، حملات كارويتز ، حكار القادة العسكريين كمولتكه وشليفن ولاسيا كلوزويتز ، وتعمق في تحليل الخطط الحربية التاريخية وفي مقدمتها خطط فريدريك الثاني . وساعده حضور الذهن الذي امتاز به على ادراك مغزى الحلات واغراضها ونتائجها . وكان الوحيد بين الزعماء الالمان الذي عرف مبلغ ضعف الحصم ، وهبوط مستوى رجاله العسكريين حق المعرفة ، فافاد منها . وقدر اهمية الدبابة والطائرة في الحرب الحديثة ، التقدير اللائق بها . وليست مناورة سيدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة سيدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي تعتبر من بدائع الفن العسكري الا نتيجة مناورة ميدان التي ثقافة عسكرية ولو بسيطة .

وسرد كايتل وجودل وغورنغ في نورمبرغ بعض دقــــائق

الندابير التي اتخذت لتطبيق خطة هتار . ويستخلص بما قالوه ان قلب الجيش الالماني نقل من منطقة لياج الى منطقة سيدان . وعززت الفرقة المصفحة الوحيدة المرابطة امام لوكسمبورغ بفيلق غودريان وبعناصر اخرى مصفحة ، فشكل المجموع ثلاث فرق ونصف فرقة . ونقل القسم الاعظم من الاسطول الجوي الالماني من شمالي بلجيكا الى وادي الموز الاوسط . وجرت في غضوت الشتاء تبديلات مكررة في الجهاز الهجومي ، ولكنها لم تخرج عن النطاق الذي حدده الفوهرر وهو تعزيز القلب في مقابلة لوكسمبورغ وسيدان . قال جودل : ( فاصبحت قواتنا في مجنوبي خط لياج – نامور تفوق قواتنا في الشمال خمسة اضعاف .» جنوبي خط لياج – نامور تفوق قواتنا في الشمال خمسة اضعاف .» ( في ايار من العام ١٩٤٠ ، اي بعد الهجوم ، كان في الجيب الذي احدثه الجيش الالماني في سيدان تسع فرق المانية مصفحة ، بينا لم يكن في هولندا سوى فرقة مصفحة واحدة ) ،

وعين هتار مدينة ابفيل هدفاً للهجوم ، على ان تزحف الرها المصفحات الالمانية ، ومن ورائها مباشرة الفرق المصفحة الاربع التي لا يملك الجيش الالماني غيرها ، دون ان تنتظر للالتحاق بها فرق المشاة التي تتبعها .

الا ان هناك خطراً كان يهدد الخطة بالفشل · وقد اوضحه جودل بقوله : « لو ان الجيش الفرنسي انتظر في مكانه ثم تحول فشن هجوماً معاكساً نحو الجنوب بدلاً من الاشتباك مع الالمان في بلجيكا ، لكان فشل الخطة محتملًا . »

ولكن هتار اغضى عن هذا الاحتال لانه كان يدرك ان

الجيش الفرنسي عاجز عن القيام بمناورة ليقــاتل على جبهة معكوسة . واعد هتار في الوقت ذاته عملًا كان ، في الحقيقة ، ثورة على التقاليد العسكرية المعروفة حتى ذلك الحين . فقد كلف الفرقة السابعة المعدة للانتقال جواً ، وهي نخبة جيوش الانقضاض ، بان تنقض ، عند بدء الهجوم ، على مدينة غاند الواقعة في قلب جهاز الدفاع الفرنسي الانكليزي البلجيكي . وكان على هذه الفرقة ان تستولي على المدينة لتجعل منها مركزاً للمقاومة ونواة تقذف العدو بالنار من جميع الجهات ، فتلقي البلبلة في صفوفه . ولم يكن المظليون يومئذ قد استخدموا الا" في بولونيا بكميات ضئيلة . فاعتمد هتار على اثر المفاجأة الذي سيحدثه في العدو هبوط فرقة كاملة عليه من السهاء . وكان مصيباً في ذلك لان القيادة الفرنسية لم تفكر مطلقاً بعمل كهذا ، او ، على الاقل ، بهذا الشكل الواسع: جيش يتساقط من السهاء! من كان بصدق ?

وكان القواد الالمان اول من اذهلتهم خطة هتار . قال غورنغ : « تهافت علي القواد من الجنرالات الى قواد الفرق يسألونني ان اتوسط لدى هتار ليبدل خطته . وتوقعوا كوارث ، وكانوا يظنون ان الجيش الفرنسي قوي جداً ، وان الجنرال غاملان داهية عسكري . ولكن رأيي كان مخلاف ذلك . وكنت واثقاً بان الجيش الفرنسي ضعيف الى اقصى حدود الضعف . » وكان اكثر ما دهش له كيار القادة ذاك الزحف السريع في

وديات فرنسا الشالية الذي امر به هتار . وكانت تبدو لهم

جنونية فكرة انطلاق الفرقة المصفحة باقصى سرعتها ، دون ان يدعمها من خلف جيش من المشاة او مدفعية ثقيلة . والغريب في هذا ان الجنرالات الالمان كخصومهم الفرنسيين لم يفيدوا علماً من الحلة البولونية ينير امامهم سبل الحرب الحديثة واساليبها الجديدة . وقد ساقهم خوفهم من العواقب الى الاستنتاج الذي وصل اليه اركان القيادة الفرنسية العليا وهو ان ما حدث في الشرق لن يتكرر في الغرب . وتصور القادة الالمان جيوشهم وقد ارتد اليها الفرنسيون بهجوم معاكس فقطعوها عن مؤخرتها وعزلوها واحدقوا بها ليبيدوها . وعلى هذا رفعت هيئة قيادة الجيش مذكرة الى الفوهرر تطلب اليه فيها تحوير خطته على شكل مذكرة الى الفوهرر تطلب اليه فيها تحوير خطته على شكل مذكرة الى الفوهر قطلب اليه فيها تحوير خطته على شكل مذكرة الى الفوهر قالقاها الفوهر في سلة المهملات .

وكان هتار تواقاً إلى الاسراع في العبل وشن الغارة فور حشد الجيش في المراكز المعينة لينتهي من حملته قبل عيد الميلاد . وساعد انتظام شبكة الخطوط الحديدية الالمانية على نقل الجيوش بسرعة فائقة من الفيستول الى الرين . وفي مطاع تشرين الثاني كان الهجوم على فرنسا معداً اتم العدة . وفي اليوم الخامس وقع الفوهرد امر الهجوم محدداً اليوم الثاني عشر موعداً له . وقد تضمنت وثائق نورمبرغ نصوص هذا الامر والاوامر التي سيأتي تضمنت وثائق نورمبرغ نصوص هذا الامر والاوامر التي سيأتي الفوهرد امره بالهجوم في اليوم ج ٢ قبل غان واربعين ساعة . العمل ومواعيده : يصدر الغاه هذا الامر محتمل باشارة بسيطة حتى يوم ج ١ في الا أن الغاء هذا الامر محتمل باشارة بسيطة حتى يوم ج ١ في

الساعة الثالثة والعشرين ، اي ان الموعد كان معيناً على شكل عبل القيادة العليا خمس ساعات او ستاً لأتخاذ قرارها بالهجوم قبل الساعة ه . ولكن هتلر اشترط شرطاً واحداً بوهو ان يكون واثقاً من ان الطقس يكون صحواً لمدة اسبوع على الاقل . وقد صرح كايتل امام قضاة نورمبوغ بان رئيس دوائر الارصاد الجوية كان يزور الفوهرر ظهر كل يوم في مكتبه ليقدم اليه تقريراً عن احوال الطقس .

وحدث ان كان خريف ١٩٣٩ بمطراً . وفي السابع من تشرين الثاني كانت المراصد الجوية تنذر بهطول المطار غزيرة في اوروبا الغربية . فالغى هنلر الاسر الذي كان قد اصدره قبل يومين والقاضي بالهجوم في الثاني عشر ، وارجاً موعد الهجوم ثلاثة ايام على الاقل ، وحدد اليوم الناسع موعداً لاصدار قراره الجديد . وفي الموعد المضروب كانت الاحوال الجوية اسوإ من قبل ، فاصدر الموه بتأجيل الهجوم ، وعاد فأجله الى العشرين ، ثم الى السابع والعشرين ، واخيراً الى التاسع والعشرين من تشرين الثاني . وحل كانون الاول دون ان يتحسن الطقس . وتتابعت اوامر التأجيل في الرابع والسادس والثاني عشر والسابع والعشرين من كانون الاول .

وهكذا وقف بوجه هتلر عدو جبار لا يملك وسيلة لمقارعته . ولكن الايام والاسابيع التي انقضت لم تذهب سدى لان مصانع الحرب الالمانية اكملت عدة الجيش الالماني ، ولان تشكيل الفرق الجديدة كان متواصلا بسرعة متناهية حتى ان دائرة الاستعلامات

الفرنسية اتهمت الضابط المكلف احصاء قوات العدو بانه يخترع. ارقاماً خيالية لفرق المانية لا وجود لها في الحقيقة .

وكان هتلر ، مع ذلك ، يتميز غيظاً حتى اصبح الاقتراب منه استنزالاً لجام غضبه . وكان رئيس دوائر الارصاد الجوية المسكين ، كلما حان موعد تقديم تقريره ، يسير الى مكتب الفوهرر بخطى ثقيلة كأنه يجمل على عاتقه غضب الساء والطبيعة ! واخيراً انقشعت الغيوم صباح التاسع من كانون الثاني ١٩٤٠ ، واطل « الجنرال بارومتر » بوجه صبوح مشرق ، وتحسن الطقس . وكان الشتاء قاسياً ، ولكنه مؤات للهجوم لانه يجمد الانهر والوحول ، ويقشع الضباب ، ويشل حركة الجيش الفرنسي في مراكزه الدافئة .

وفي الحادي عشر من كانون الثاني اذاعت هيئة القيادة العليا الامر التالي موقعاً بامضاء كايتل : « في العاشر من كانوت الثاني ١٩٤٠ امر الفوهرر قائد الجيش الاعلى ، بعد مؤتمر عقده مع قادة الطيران والجيش ورئيس اركان الحرب العام ، بما يلى :

« اليوم آ والساعة ز: اليوم آ هو الاربعاء السابع عشر من كانون الثاني ١٩٤٠. الساعة زهي خمس عشرة دقيقة بعد بزوغ الشمس في ايكس لا شابيل ، اي في اليوم آ عند الساعة الثامنة والدقيقة السادسة عشرة . وستعطى . كلمتا السر رين او ايلب حسب الاحوال الجوية في اليوم آ ١ عند الساعة الثالثة والعشرين على الاكثر . »

وكلمة « رين » كانت تعني الهجوم . اما كلمة « ايلب » فمعناها التأجيل .

وهكذا قرر هتار شن الهجوم على الجبهة الغربية في السابع عشر من كانون الثاني ١٩٤٠ في قلب الشتاء . ولكن حادثاً هاماً وقع على حين غرة . ففي الثاني عشر من كانون الثاني اضطرت طائرة استكشاف المانية للهبوط في بلجيكا . وكان فيها قائد الماني برتبة مقدم يحمل اوراقاً سرية وخارطات رسمت عليها مناورات الجيش الالماني السادس المكلف بالهجوم على فرنسا وطريقة هبوط الفرقة الجوية السابعة على مدينة غاند . وقد ارتكبت القيادة الالمانية هذا الخطأ العظيم فتركت للمقادير وثائق عظيمة الاهمية كهذه في جيب قائد يحوم في الجو فوق ارض عليدة تشعر بالسيف الالماني مصلتاً عليها .

وكان غضب هتار عندماً أبلغ النبأ بما يصعب وصفه . قال كايتل انه شهد يومئذ اعنف عاصفة عرفها على الاطلاق . فثار الفوهرر وتوعد خونة هيئة القيادة . وانتهى الاس بات جمع قواده ودرس معهم القضة . وسرد غورنغ في نورمبرغ تفصيل تلك الفترة ، فقال : « لم نكن نعلم هل وجد طيارونا الوقت الكافي لاحراق الوثائق التي كانوا يحملونها ، وهل اطلع البلجيكيون ومن ورائهم الفرنسيون على خطتنا في الهجوم . ولكن كات علينا من قبيل الحرص ان نفترض شر الافتراضات . وكان امامنا طرققان : اما الهجوم حالاً قبل ان يتمكن العدو من احباط خطتنا الحربية ، او تأجيل العمل لتحوير ما يحتمل ان يكون خطتنا الحربية ، او تأجيل العمل لتحوير ما يحتمل ان يكون

قد وقع ِمن مناهجنا العسكرية في ايدي الاعداء . ،

وتردد هنار بين الاقدام والحرص . واستدعى رئيس دوائر الارصاد الجوية وسأله أيستطيع ان يجدد له بشكل لا يقبل الجدل ، اسبوعاً صحواً . فاجابه بالنفي ، مؤكداً ان ضبط الاحوال الجوية في هذا الفصل من السنة بصورة اكيدة مستحيل وكان هذا الجواب فصل الخطاب ، واعلن هتار تأجيل الهجوم الى الربيع .

اما الوثائق الالمانية فلم يجد الطيارون الوقت لاتلافها فصادرتها السلطات البلجيكية واحالتها الى هيئة القيادة الفرنسية . وبعد ان درستها هذه ، قررت انها خدعة . ولعل الجرأة العظيمة في خطة الهجوم هذه وتحديد موعدها في الشتاء القارس زادا القيادة الفرنسية اعتقاداً بان في الامر خدعة مفضوحة . واعتقد من فحصوا الوثائق ان الغرض من هذه اللعبة استدراج الجيش الفرنسي الى بلجيكا للتغرير به من جهة ولحله على خرق حياد بلجيكا واظهار فرنسا عظهر المعتدي من جهة ثانية .

ولما حل السابع عشر من كانون الثاني ولم يقع الهجوم الالماني، لم يراود احداً في فرنسا وبلجيكا اي شك في ان الوثائق كانت كاذبة مضلة.

ولكنها كانت في الواقع حقيقية ، وكان خطأ الحلفاء عظيماً اذ اهملوها .

## الالمان يسبغون الانكلىز الى النروج

في العشرين من شباط ١٩٤٠ استدعى هتار من كوبلانس الى برلين الجنرال فون فالكنهورست الذي كان يقود الجيش الالماني الحادي والعشرين . ولما سأل قضاة نورمبوغ هذا القائد عما جرى في تلك المقابلة قال : « لم اكن اعرف سبب هـذه الدعوة . ووصلت الى المستشارية في الساعة الحادية عشرة من الحادي والعشرين من شباط ، فاستقبلني هنار. وكان كايتل وجودل حاضرين . وكنت سنة ١٩١٨ قد اشتركت في غزو فنلندا من البحر ، فذكرني الفوهرر بُهذا ، وسألنى ان اقص عليه ما جرى يومذاك . ورحت اشرح له ذلك ، الى ان استوقفني واقتادني الى منضدة بسطت عليها خارطة اوروبا الشمالية وقال: انني افكر في القيام بعمل بماثل وهو احتلال النروج. فقد بلغني ان الانكليز عازمون على غزوها واريد ان اسبقهم الى هناك، لان استيلاءهم عليها يوصلهم الى البلطيك حيث لا غلك قوات ولا تحصينات ساحلية ، فيصبح في استطاعتهم ان يلتفوا علينا ويزحفوا على برلين فيحطمون عمود جبهتينا الفقري. ثم ان احتلالنا النروج يضمن لاسطولنا البحري حرية العمل في خليج ويلهامشهافن ، ويحمي ما نستورده من الفحم الأسوجي . وعلى هذا اصبح غزو النروج ضرورياً لمواصلة الحرب ، بل حاسماً في النتيجة . ولست

ارى افضل منك لقيادة هذه الحملة . »

وقال جودل في نورمبرغ: « فقبل فالكنهورست هذه المهة بارتياح ظاهر . وكان كايتل هو الذي ارشد هتار الى هذا الجنرال . وصرفه الفوهرر على ان يعود بعد الظهر ليطلع على تفصيل الخطة . وفي الساعة الخامسة عاد فالكنهورست وجلس وهتار وكايتل وجودل الى طاولة الحرائط . فاعلمه الفوهرر بان الحظة من وضع هيئة القيادة العليا التي يترأسها ، وان الحملة ستكون مؤلفة من خمس فرق ، وانها لن تغزو غير الموانى، لاحتلال السواحل لا النروج بكاملها ، ولمحاربة الجيش النروجي ، وطلب اليه ان ينظم خططه على هذا الانساس . »

وقد تضنت مذكرات جودل عدة معلومات عن تحضير خطة غزو النروج ، منها ان تحضيرها بدأ في الحامس من شباط ، وان هتلر طلب في السادس والعشرين من الشهر ذاته الى الجنرال وارليمونت ان يدرس الاحتالين الإتبين : الاول غزو النروج بعد الهجوم على فرنسا ، والثاني غزوها اولا " . وفي الشاك من آذار ، كما جا ، في مذكرات جودل ، قرر البد بالحلة على النروج . واطلع فالكنهورست رئيسه فوت براوشيتش على المهمة التي كلف بها ، فاجابه بان لا شأن له بهذه الحطة ، وان مهمته منحصرة في تقديم خمس فرق وتجهيزها بالعتاد اللازم! وهكذا لم يستشر هتار براوشيتش ولا هالدر رئيس اركان الحرب العامة . وفي العشرين من اذار ابلغ فالكنهورست الفوهرر انه انهى استعداده للعمل ، فاعاد هذا فحص الترتيبات ، ثم حدد

التاسع من نيسان موعداً للنزول الى سواحل النروج.

وكان هذا العمل محفوفاً بالاخطار ، دقيقاً غاية الدقية ، وصعب التنفيذ . فالاسطول الانكليزي يحمي البحر . وما كان بالامر السهل ارسال سفن حربية الى مرافى، برغين وتروندهيم ونارفيك ، وهي بعيدة كل البعد عن الشواطى، الالمانية .

ورسمت الخطة على اساس ارسال سفن حربية منفردة تحاول المرور في غفلة من رقباء البحر ، ثم تتسلل الى مقربة من اهدافها المعينة . وكان ابعدها مرفأ نارفيك . وقد كلفت عشر مدمرات سريعة مهمة احتلاله . وكان عليها ان تجتاز الساحل النروجي بكامله دون ان تسترعي انتباه السفن البريطانية التي كانت تجوب تلك الاصقاع .

وفي اول نيسان جمع هتار في براين كبار الضباط الذين عهد اليهم ادارة دفة الحملة ، وبسط امامهم الحطة مفصلة على الحرائط، وعدين لهم مراكز نزول كل منهم . واستغرق الاجتاع ثماني ساعات متواصلة درست فها الحطة بعناية فائقة .

وفي الثاني من نيسان عند الساعة الثالثة صاحاً ابحرت اول مدمرة المانية الى نارفيك . وتتباعت السفن في الايام السبعة التالية ، وازداد خطر اكتشافها . وكثر القلق لما اعلم الاميرال ريدر الفوهرر في الخامس من نيسان ان من المحتمل ان تكون غواصة انكليزية قد اكتشفت احدى سفن الغزو الالمانية . وفي الثامن بث الانكليز الغاماً في مياه النروج الاقليمية . وظنت القيادة الالمانية العليا ان السر قد افشى . ولكنه ظل في الحقيقة

مصوناً . وكانت الخطة محكمة فنجحت كل النجاح . وكان خبو غزو النروج مفاجأة كبرى . وما دهش الانكليز لامر بقدر دهشتهم لما بلغهم ان عشر مدمرات المانية منتصبة امام نارفيك زاخرة بالجنود . وظنت الاميرالية البريطانية ان في الامر التباسأً في الاسماء وأن تلك السفن كانت أمام لارويك بالقرب من أوسلو العاصمة . وبينا الجيوش الالمانية تجتاز حدود الدانسرك وتنزل الى اليابسة على الساحل النروجي ، كان وزيرا المانيا المفوضان في الدانيمرك ونروج يطلبان الى الحكومتين قبول الامر الواقع، ويؤكدان ان الغاية من هذا العمل منع الانكليز من استباق المانيا اليه . ونجح المسعى الديبلوماسي في كوبنهاغ وقبلت الدانيمرك بالاستسلام ، ولكنه فشل في اوسلو . وقد عزا فالكنهورست، في اعترافه امام قضاة نورمبرغ ، رفض الحكومة النروجيــة الى اصرار هتار غـــــلى فرض كويسلنغ رئيساً عليها . وقال : « ولما وصلت الى اوسلو في الساعة الخامسة بعد ظهر العاشر من نيسان صرح لي وزيرنا بروير بانه سيطلب الى الفوهرر العدول عن فرض كويسلنغ ، فايدته . فاتصل ببرلين ، فكان نصيبه العزل بعد بضعة ايام . » وهب الشعب النروجي لمقاومة الالمان الغزاة ، فاوفد الفوهرر الى اوسلو تيربوفن وهو من زعماء ايسن المشهورين بالقسوة والصرامة في الادارة. .

وكان نزول الجيوش البريطانية الى النروج في اندالسنيس وتقدمهم السريع في غودبراندسدال ثم غزوهم ليليانهامر ، مفاجأة للالمان ، ولكنهم دحروا الانكليز . وفي الثلاثين اتصل الجيش

الالماني الذي نزل الى تروندهيم بالجيش الزاحف من الجنوب، وانتهت حملة النروج الجنوبية بانسحاب الانكليز. وقد وقعت في يد القيادة الالمانية وثائق تثبت ان البريطانيين كانوا عازمين على غزو النروج ، وان السفن المكلفة هذا العمل كانت قد امجرت فعلاً لما تلقت الاميرالية البريطانية نبأ نزول الالمان الى السواحل النروجية . ولكن الالمان سيقوا الانكليز بثلاثة ايام فقط .

وبقيت نارفيك عقدة الحلة . فقد كانت الاعمال الحربية فيها موآتية للاسكليز ، وانزلت المدرعة الانكليزية ورشيب بالمدمرات الالمانية ضُربات قاصمة . وكانت الفرقة النروجية السادسة معبأة تماماً تدعمها قوات الكليزية وقناصة فرنسيون وافواج من الفرقة الاجنبية وقوات بولونية . قال جودل بروي ما حدث في نارفيك: « في الرابع عشر من نيسان ، اقترح هنار سحب فرقة « دبيلت » العمل مستحيل بسبب وعورة الارض. واستقدمنا من جامعة انسبروك خبيراً باحوال جبال النروج فايد رأبي. ففكر الفوهرر بسحب قواتنا من البحر ، ولكنه اقتنع ، بعد الفحص والتدقيق ، ان عملًا كهذا يؤدي الى ابادة فرقة « ديبلت » على بكرة ابيها . وفي السابع عشر اصدر اليها امراً بالثبات حتى آخر رمق . ، وقال فالكنهورست : « كانت فرقـــة ديبلت في موقف الالمانية الغشر أمام نارفيك ومصرع قائدها بونت . فاقترحتُ ان يقوم الاسطول البحري بمحاولة لأنقاذ جنودنا ، ولكن

الاميرال ريدر رفض اقتراحي . وكان وصول سفن النقل الى نارفيك مستحيلًا ، فأضطررنا للاعتاد على الطائرات في تموين فرقة دبيلت ، وقد اكرهت على التراجع الى الحدود الاسوجية . وفي مطلع حزيران سيرت في من الجيش للاخذ بناصرها فلاقى مصاعب جمة في ارتقاء المناطق الجبلية الوعرة . »

والواقع ان القوات الالمانية في نارفيك كانت صائرة الى الهلاك او الى دخول اسوج حيث ينتظرها الاعتقال . وكانت تتراجع على طول الخط الحديدي في اتجاه الحدود الاسوجية . ولم ينقذها سوى معركة دنكرك . وقد وصف فالكنهورست في نورمبرغ هذا التحول الفجائي في نارفيك فقال : « في التاسع من حزيران ابلغتني فرقة دييلت انها تسمع دوي انفجارات من نارفيك . فظننت ان سفننا الحربية اسرعت الى نجدة الفرقة كما طلبت . ولكنني علمت بعد لذ ان الإنفجارات لم تكن سوى اصداء الدمار الذي احد ثه الفرنسيون والانكليز قبل ان يجلوا عن نارفيك . »

وفي اليوم ذاته تلقى الجنرال روج القائد الاعلى للقوات النووجية نبأ من مركز قيادته يعلمه بان الحملة الحليفة ركبت البحر تاركة البلاد . فاجوق الى لندن مستوضحاً ، فاكد له الانكليز الحبر . وعادت فرقة ديبلت الى نارفيك بعد ان انقذتها مصفحات غودريان بغزوها الجبهة الغربية .

## حمد هنار على فرنسا

استغرقت الحملة على النروج جهد هتار ونشاطه طوال شهر قضاه في تحضير خطتها وتجهيزها . ولم يعد الى الحديث عن الحملة على فرنسا الا في الحدادي والعشرين من نيسان . وقد ذكر جودل في مذكراته : « ان الفوهرر اعلن عزمه على اعطاء الامر بتنفيذ الحطة ( خطة غزو فرنسا ) بين الاول والسابع من ايار ، وامر بان يبدأ الاستعداد للعمل في الرابع من ايار ليكون كل شيء جاهزاً ، فتطبق الحطة في اليوم الذي يلي صدور الامر بالهجوم . »

وكانت الاعمال التي تمت في الشناء قد زادت منهج الهجوم انتظاماً وعزز جانب القوات التي كانت معدة للزحف نحو الغرب ، بفرق جديدة . وبما قاله جودل في مذكراته بهذا الصدد : « في الثالث عشر من شباط تلقى الفوهرر من قيادة الجيش تقريراً عن توزيع القوات الالمانية على جبهة الاردين ، فاثار بحدداً قضة قلب الهجوم المعدد لتحمل النصيب الاكبر من العمل . واسترعى انظار القواد الى ان دبابات عديدة كلفت العمل في مناطق ثانوية بينا تستطيع تأدية خدمات جليلة لو عينت الماراكز أهم ، وقضى بان يؤخذ من الفرق المصفحة التابعة للجيش الرابع فصائل لتسند الجيشين الثاني عشر والرابع عشر . »

وعلى هذا قرر هتار ان يعدل منهج الحشد ، وان يقوي الجيوش المرابطة امام سيدان معللًا قراره بان العدو لا يتوقع ان يتلقى الضربة الكبرى في هذا القطاع ، وان الوثائق التي وجدت مع الطيارين الالمان الذين هبطوا في بلجيكا لا بد ان تكون قد زادت العدو اعتقاداً بان هدف الالمان غزو الساحل الهولندي – البلجيكى .

وانصب اركان الحرب على العمل . وكان جناح الجيش الالماني الزاحف مؤلفاً من مجموعة الجيوش « ب » بقيادة الماريشال فون بوك ، ومكلفاً العمل في شمالي لياج ، ومن مجموعة الجيوش « آ » بقيادة فون رونشتيد وكان عليها الحروج الى فرنسا من طريق لوكسمبورغ . وسحبت الفرقتان المصفحتان الاولى والحامسة من مجموعة الجيوش الاولى ، وضمتا الى مجموعة الجيوش « آ » ، وسحبت من الاحتياطي الفرقة المصفحة التاسعة وضمت بدورها الى هذه المجموعة .

وادت هذه التدابير التي وقعها هتار في ١٨ شباط الى حشد عناصر المانية ضعيفة امام صفوة الجيوش الفرنسية البريطانية المرابطة من موبوج حتى البحر . ولكنها جعلت الجيوش الالمانية ، على جبهة الاردين تجاه الموز ، قوية جداً تضم خيرة الفرق الالمانية من مشاة ومصفحات .

قال جودل في مذكراته : « رفغت الى الفوهرر تقريراً عاماً بيّنت فيه اننا بهذا الترتيب نحشد اربعة اخماس جيوشنا جنوبي خط لياج – نامور ، وخمساً واحداً في الشال . ولفت ُ

نظره الى ان حركة اختراق جبهة سيدان قد تنقلب علينا اذا تحول الينا العدو بهجوم معاكس . ولكنه سفة رأيي مؤكداً ان العدو لن يكون له الوقت الكافي للتحول الينا على جبهة الاردين وان الضربات المفاجئة في بلجيكا. ستجعله يبقي قواته حيث هي على الجبهة الشالية . ولكنى لم اقتنع .

والواقع ان هتار كان يبني رأيه هذا على الاعمال الحربية التي امر الجناح الشمالي من الجبهة الالمانية الهجومية بالقيام بها . وقد طبق ( وهو الذي اخذ الفن العسكري عن كبار العسكريين ، وهو المبدع في هذا الفن ) المبدأ القائل : كن شجاعاً حيث انت ضعيف .

وهكذا كان مقرراً ان يبدأ القتال بضربات شديدة مفاجئة يسددها الجناح الشهالي المجيش الالماني في هولندا وبلجيكا ، بينا تكون مصفحات غودريان زاحفة بصمت في جبهة الاردين ومتغلغلة في تلك الاراضي دون ان يعترضها معترض . وقد وضع هتار بنفسه هذه الاساليب العسكرية القنية المدهشة . ويذكر القارى، انه عدل في شهر كانون الثاني عن انزال فرقة جوية في غاند . الا انه ابدل الهدف ، فامر بهبوط الفرقة في هولندا لتحتل الجسود الكبرى على نهر الموز في دوردريخت ومايدريك ويقيم نواة الكبرى على نهر الموز في دوردريخت ومايدريك ويقيم نواة فليغر الامر بالاستيلاء على ممرات قناة البير وحصن ايبن ايايل فليغر الامر بالاستيلاء على ممرات قناة البير وحصن ايبن ايايل الذي يعتبر اساس تحصينات لياج ، والذي شبهه الفرنسيون بتحصينات خطة الاستيلاء على الحصن بتحصينات خطة الاستيلاء على الحصن

محكمة اشتركت فيها القاذفات المنقضة والسابحات الجوية ناقـلة الجيوش وجنود النخريب .

وتحقق ما توقعه هتار . وكان الهجوم الجوي على هولندا وسقوط تحصنات ايبن ايمايل في ساءات معدودة ، بما زاد القيادة الفرنسية اعتقاداً بان الهجوم الالماني على فرنسا سيقع من طريق هولندا ، فاسرعت بتعزيز جيوشها في الشهال وظلت ثلاثة ايام منشغلة عن زحف الجيش الالماني المصفح في منطقة سيدان . وكانت المرحلة الاولى من هذا الهجوم الساحق ترمي الى تحطيم اكبر قسم من الجيش الفرنسي والاستيلاء على سواحل بحر الشهال . اما المرحلة الثانية فكان الغرض منها سحق قوة فرنسا المقاتلة عاماً .

وكان هتار يعتمد على مساعدة ايطاليا العسكرية . وقد قابل موسوليني في بمر برينر في شهر آذار ، وعاد مرتاحاً لنتيجة المقابلة اذ اكد له موسوليني ، بحضور شانو ، انه مستعد للعمل . وكان مقرراً ان تتدخل ايطاليا بعد الانتصارات الالمانية الاولى ، فتنتقل غاني عشرة فرقة ايطالية عبر الرين وتلتف حول منطقة الفوج الفرنسية بثغرة بلفور وتنقض على لانغر . وعهدت القيادة العليا الى الجنرال فون ستوليناغل . وكان كل شيء معداً للهجوم العليا الى الجنرال فون ستوليناغل . وكان كل شيء معداً للهجوم العام . ولكن الاحوال الجوية كانت على حالها من التقلب ولم تستطع مصلحة الارصاد تسجيل ايام الصحو الثانية التي طلبها هتلر . وغلمل الغازي من هذه العقبات الطبيعية التي لا تحارب وحاول معاندتها . وفي الخامس من ايار وقع امراً حدد به موعد الهجوم معاندتها . وفي الخامس من ايار وقع امراً حدد به موعد الهجوم

لليوم الثامن ، ولكنه الغي الامر بعد ساعات لأن النشرة الجوية انبأت بقرب هطول الامطار . وكانت هذه المرة الثالثة التي يلغى فيها امراً بالهجوم منذ تشرين الثاني ١٩٣٩ . وفي الثامــن من الشهر ذاته شعر هتار بالقلق على سره . ومما جاء في مذكرات جودل عن هذه الفترة قوله : « تردنا من هولندا اخبار تبعث على القلق كالغاء المأذونيات في الجيش ، واخلاء المدن والمراكز الصناعية الكبرى ، ونصب الحواجز في الطرق ، وانشاء التحصينات. ويوافينا بعض عملائنا باشاعات مؤداها ان الحكومة البريطانية طلبت مِن هولندا السماح لها بمرور الجيوش الانكليزية باراضها وأن المولنديين رفضوا ، وبانباء تدعى أن القيادة الهولندية اتخذت تدابير عسكرية على الساحل وعلى الحدود الشرقية ، استعداداً لصد هجوم الماني . ومن الصعب معرفة هل الهولنديون متفقون في هذا الاستعداد مع البريطانيين أم أنهم عازمون على الدفاع عن حيادهم ضد كل معتد . اما الاحوال الجوية فقد تحسنت بعض الشيء بوجه عام ، ولكن المراصد تنبىء بضباب في الايام المقبلة . ٥

وطلب براوشيتش تأجيل الهجوم الى العاشر على اقل تقدير . وكان هتار في اشد اطوار نشاطه وعصبيته ، فلم يرق له هذا الطلب ، ولكنه وافق عليه بعد بحث طويل . وفي التاسع من ايار اصدر الفوهرر امره النهائي بالهجوم . وكان امراً بسيطاً طبع بالآلة الكاتبة على وريقة كغيرها من الاوراق الرسمية . . . وريقة كماتها معدودة نتج عنها انهيار فرنسا ، وسقوطها طوال خمس

سنين تحت اقدام المنتصر ... وهذا نص الامر:

- القيادة العليا رقم ۲۲ ۱۸۰ / ۶۰.
  - « قرر الفوهر القائد الاعلى ما يلى :
    - « اليوم آ ..... ١٠ / ٥ .
  - « الساعة ز ..... ه و ٣٥ دقيقة .
- « تعطى الكلمة المتفق عليها « دانتزيغ » او « اوغسبورغ »
  - « الى مختلف وحدات الجيش في الساعة ٢١ والدقيقة ٣٠ .
    - « رئيس القيادة العامة للجيش الالماني: كايتل. »
- وفي مساء اليوم ذاته غادر الفوهرر برلين في قطاره الحاص.

وكانت بعدئذ ايام زاخرة بالجليل من الاعمال ، والحطير من الاحداث سجل جودل في مذكراته اهمها . فكتب في الحادي عشر يقول ان الهولنديين يقاومون مقاومة اليائس وان جميع الجسور في منطقة مايستريخت ما عدا جسر غمرب قد دمرت ، وان فرقة سبونيك ( الفرقة السابعة ) تصطدم بمقاومة عنيفة . ولكن الفرقة الجوية تسيطر على الموقف بعد ان احتلت جسور نهر الموز سليمة ، وحصون ايبن اعايل . وتسير الاعمال الحربية سيراً حسناً . وسجل جودل ايضاً ان القوات الالمانية عبرت قناة البير . وبعد ثمان واربعين ساعة تحول الاهتام الى جبهة الموز من نامور الى سيدان . وتدل مذكرات جودل على ان هتلر كان يدير دفة الهجوم ، وان اول ما امر به تعزيز الزحف نحو ابفيل وتنفيذ خطته الحربية بحذافيرها .

وفي الثامن عشر اصدر الفوهرر اوامر صارمة بسعب القسم الاعظم من القوات المصفحة من مجموعة الجيوش « ب » وضها الى احتياطي المجموعة « آ » . وفي اليوم ذاته امر هتار براوشيتش بتحويل الفرقتين المصفحتين الثانية والتاسعة والعشرين اللتين كانتا مشاولتي الحركة في الجنوب ، وطلب تأسيس جبهة دفاعية من الوحدات الثانوية على نهر الاين ، ثم جدد امره بتسيير حماع الفرق الآلية والمصفحة في اتجاه الغرب بدون التفات الى اعتبار آخر .

وفي العشرين من ايار كتب جودل : « تعمل الآن جميع فرقنا المصفحة ، الا التاسعة ، في الثغرة التي احدثناها في سيدان . وقد اصبح من الثابت ، خلافاً لما كنا نخشى ، ان القسم الاعظم من القوات الفرنسية البريطانية لم يستطع الانكفاء والحلاص ، وانه باق شمالي الصوم ( في الشال ) ما لا يقل عن عشرين فرقة من جيوش العدو . »

وفي المساء تلقت القيادة العليا خبر استيلاء الالمان على ابفيل ، فكان سرور الفوهرر عظيماً ووصفه جودل بانه تعدى حد الوصف. ولا غرو ، فقد بلغ هتار هدفه في اقل من عشرة ايام ، واثبت هذا الفوز صواب منهجه الفني وانتصار آرائه في السياسة العسكرية . وبدأ يفكر في النصر وقال : « ستجري مفاوضات الهدنة في غابة كومبيان ، كما حدث سنة ١٩١٨ ، وستنقل حافلة القطار ، التي تشهد المفاوضات ، الى برلين . ويجب ان تعيد معاهدة الهدنة الى المانيا جميع الاراضي التي سلبت منها منذ

اربعهائة سنة . اما انكلترا فسيكون لها الصلح متى ارادت بشرط ان تعيد الينا مستعمراتنا القديمة . »

وكان الانتصار من السرعة بجيث لم يحتج الجيش الالماني الى معونة ايطاليا . فالغى هتار خطة الهجوم الايطالي على لانغر ، كما الغى ، اجتناباً لحسائر لا فائدة منها ، الهجوم الذي كان مقرراً ان يشنه الجيش الالماني العاشر على خط ماجينو .

وفي اليوم التالي شدد الفرهرر اوامره الى براوْشيتش وطلب ان يبدي المشاة سرعة اعظم في اللحاق بالفرق المصفحة . واعلن ان معركة الشمال تعد منتهية ، وان الوقت قد حان لاعداد المعركة الثانية الرامية الى اخضاع فرنسا واكراهها عملي القاء السلام. فاقترح براوشيتش خطة تقضى بجشد جماع القوات الآلية والمصفحة التي تشكل ست عشرة فرقة ، على اقصى الجبهة لاجتياز العاصمة باريس من الغرب ودحر القوات الفرنسية نحو السين واللوار ، بينا تعبر ثماني عشرة فرقة المانية اسفل نهر الرين على حين غرة . ودرس هتار الاقتراح فرفضه وامر بان يجري الهجوم في الوسط في مقاطعة شمبانيا وتشترك فيه الجيوش التاسع والرابع والسادس والثاني عشر تدعمها فرقتان مدرعتان وعشرون فرقة مضفحة من قسم الاحتياط . فاذا قاومت باريس اغفل المهاجمون الدخول اليها ولفوا حولها ، واذا استسلمت دخلوها ومضوا في زحفهم .

وهكذا 'هزم براوشيتش وخططه مرة اخرى امام هتار ولم يكن النصر قد خفف من وطأة حقد الفوهرر على القائد الالماني .

وفي الرابع والعشرين من ايار ا"نبه لأنه سحب الجيش الرابع من المجموعة «آ» وضمه الى المجموعة الثانية «ب» ، وحازت قوات المجموعة «آ» التي اخترقت جبهة سيدان ، اعجاب هتلر ورضاه فزارها في مقر قيادتها في شارلفيل واثنى على همة رونشيد وضباطه وحسن تنفيذهم خطته .

وفي الخامس والعشرين عرض براوشيتش ان تشن القوات

المصفحة هجوماً عظياً في منطقة فيمي – سان اومير – غرافلين للضغط على جيب المقاومة في دنكرك حيث كان الفرنسيون والانكليز ثابتين . فرفض هنار هـذا الافتراح ايضاً مججة ان المعركة القريبة تتطلب قوات مصفحة كبيرة ، وأن من الضروري الاقتصاد في الدبابات ، وقال أنه يترك القرار النهائي لرونشتيد . فانحاز هذا الى صف الفوهور وعارض بواوشيتش . وكانت هذه غلطة ادت الى نجاة قسم من الجيوش الفرنسية والبريطانية التي كانت محصورة في مصيدة دنكرك ، من البحر . وقد اسف القادة الالمان لهذه الغلطة . ومما قاله غودريان : « كان من المؤسف حقاً ان توقفني القيادة عند بولوني . » وقال كايتل: ﴿ كُنَا نُرْجُو اسْرُ الْجِيشُ الْانْكَايِزِي كَامَلًا . وَلَكُنَ جِيُوشُنَا فِي ابفيل لم تكن كافية ولم تتدخل الجيوش الالمانية الزاحفة مـن الشرق يسرعة ، فبقيت للعدو ثغرة استطاع أن يتسرب منها . والحق بقال ان انسحاب الانكليز من دنكرك كان نجاحاً مدهشاً . فقد استطاعوا ان مجشروا الفي رجل في كل مدمرة وحملوا معهم بعض الفرنسيين ايضاً. ولكنهم لم ينقذوا مـن

معداتهم سوى المسدسات التي مجملونها . وكانت تلك المعدات كثيرة جداً ، وما رأيت من قبل اسلحة واعتدة حربية كالتي وجدناها مكدسة في دنكرك . »

والواقع ان هتار انقاد مرة احرى الى قــــلة صبره فاعتبر معركة الشال منتهية قبل اوانها ، وحول باكراً القسم الاكبر من جيوشه لتحطيم الخط الدفاعي الضعيف الذيء نجم الجنرال فيغان في مده على نهري الصوم والاين . وفي السادس والعشرين من ايار ، بينا كانت المقاومة الفرنسية ــ البريطانية تشتد في قطاع كاسيل لحماية اعمال نقل الجيوش المحاصرة في دنكرك بجراً ، عين هتار اليوم الحادي والثلاثين موعداً للهجوم الجديد الرامى الى اخضاع فرنسا دفعة واحدة . ولكنه اضطر الى تأجيل هـذا الموعد خمسة ايام بسبب البلبلة التي احدثها في الفرق المدرعة تقدم غير منقطع استمر ثلاثة اسابيع . وكان الفوز باهراً وحاسماً . وقد قال عنه كايتل : « كانت الحركة منتظمة كل الانتظام ، ولم يعترض سيرنا معترض حتى ان فرقنا المصفحة ، لما وصلت الى ابفيل ، كانت قلك كمية احتياطية من الوقود . « وقال جودل : « لم اكن ، كجندي ، قد حسبت حساباً · للمشاكل الداخلية التي اضعفت فرنسا . وقد دهشت دهشة عظيمة للمقاومة الضعيفة التي لاقيناها من الجيش الفرنسي . »

## لماذا لم يغز هنار انسكلترا ؟

كثرت الاسئلة عن السبب الذي اقعد هتار ، بعد انتصاره في فرنسا ، عن غزو الجزر البريطانية . فقد كانت انكاترا لا تمك اية وسيلة برية للدفاع ، ومعظم ما كان لديها من الفرق المنظمة ارسلته الى فرنسا . ولم يكن لديها في ايار ١٩٤٠ اكثر من عشر فرق . وكانت قد ارسلت بعد هزيمة دنكرك آخر فرقة مصفحة كبيرة تملكها ( وهي فصيلة مؤلفة من دبابات خفيفة ) الى مصب السين حيث حطمها الالمان في معركة واحدة .

وقيل يومئذ ان الانكليز لم يساعدوا فرنسا مساعدة عسكرية كافية في عراكها ضد المانيا . والحقيقة هي انهم لم يكونوا علكون اكثر بما ارسلوا من الرجال والعتاد . وقيل انهم جلوا عن دنكرك قبل الاوان . والواقع انهم ركبوا البحر متأخرين . ولو كانت القيادة البريطانية ادركت حقيقة الموقف في فرنسا لكانت امرت بالرحيل يوم بلغها خبر الثغرة الهائلة التي احدثها الالمان في سيدان ، اي بين ١٧ ايار و ١٨ منه . فقد كان الدليل قاطعاً على ان الهجوم الالماني اعنف واقوى من ان تقاومه الجيوش الفرنسية والبريطانية وان هذه صائرة الى الهلاك حتماً . وكان جهل الانكليز بالفنون العسكرية وبحقيقة الموقف واعتادهم على القادة الفرنسيين من الاسباب التي ادت الى فقدانهم واعتادهم على القادة الفرنسيين من الاسباب التي ادت الى فقدانهم

جيشهم وان يكن صغيراً . وفي حزيرات ١٩٤٠ لم يكن في الجزر البريطانية سوى بعض الافواج المفككة والحرس الوطني . ولم يكن هنار يجهل ذلك . ولكنه لم يغتنم هذه الفرصة الفريدة لسحق انكاترا في عقر دارها . وما ان وصل الى المانش حتى ارتد الى الجنوب قبل ان يتحول الى الشرق حيث لاقى الهزية والموت . وكانت هذه اكبر غلطة ارتكبها الغازي الالماني ، وما يزال العالم يفتش عن اسباميا . وقد أثيرت هذه المسألة الكبرى في نورمبرغ واثبتت وثائق المحاكمة امراً عجيباً المسألة الكبرى في نورمبرغ واثبتت وثائق المحاكمة امراً عجيباً المدولف هتلر لم يفكر قبل حزيران ١٩٤٠ بغزو المملكة البريطانية .

لقد فكر هذا العقل الجبار بكل شي، ووضع كل الخطط للفتح والتوسع الا واحدة وهي غزو الجزر البريطانية . وتطلع هتلر الى ابعد الاهداف وبلغ به الامر حد التفكير في فتح اميركا الجنوبية واثارة حرب اهلية في اميركا الشالية بواسطة الالمان المقيمين في العالم الجديد ، ولكنه ما فكر يوماً في الدخول الى لندن دخول الفاتحين .

كان واثقاً من ان انتصاره في القارة الاوروبية يعني الانتصار على انكاترا ، وظن ان الانكليز سيفاوضون للصلح بعد هزيمة فرنسا . وقال لجودل في العشرين من ايار : « سيكون لانكلترا السلم متى ارادت . » واعلن جودل باعترافه في نورمبرغ : « كان الفوهرر مستعداً لعقد الصلح مع

انكاترا على رمال دنكوك . »

ولم يكن هتار ينوي سحق الامبراطورية البريطانية . ولعل السبب في ذلك اعتقاده بان وجودها ضروري لابعاد قسم من العالم عن الشيوعية ، ورغبته في التحالف معها للتوسع نحو الشرق . وكان يرى ان احتلال كاليه كان كافياً لسيطرته على الغرب . وكان يعلن ان انكاترا مكشوفة من الجو والبحر ، وان انزال جيوش الى اراضيها لم يكن ضرورياً لاكراهها على وان انزال جيوش الى اراضيها لم يكن ضرورياً لاكراهها على الاستسلام . قال هتلر ببيان يزخر بالحقد على انكاترا القاه في الشاك والعشرين من ايار ١٩٤٧ ( وقد ذكر في وثائق نورمبرغ ) :

« لو كنا غلك في الحرب الماضية بارجتين ومدرعتين اكثر ما كان لدينا ، ولو بدأت معركة جوتلند في الصباح ، لانهزم الاسطول البريطاني والقت انكلترا السلاح . وبالامس لم يكن دحر الاسطول كافياً ، بل كان انزال جيوش الى الجزر البريطانية ضرورياً لان الانكليز كانوا يستطيعون ايجاد غذائهم . ولكنهم اليوم عاجزون عن ذلك . ومني سدت بوجه بريطانيا طرق تموينها بالاغذية والزيت ، اضطرت الى الاستسلام . »

ولو كان هتار ارحب صدراً واكثر صبراً لكان ، قبل اشعال نار الحرب ، جد في بنا اسطول بحري قوي مفتنماً فرصة انحطاط البحرية البريطانية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخها . ولم يكن الفؤهرر ليجهل ضعف الانكليز في هذا الميدان وقد قال ، كما يذكر القارى : « ليس في الاسطول الانكليزي

سوى سفينتين حديثتين صالحتين للقتال وهميا رودني ونلسون . والسفن الوحيدة الجديدة التي يملكها هي من طراز « واشنطن » ، ولكن معظمها فاقد كثيراً من صفاته الحربية . »

الا ان بناء اسطول حربي كبير يقتضي وقتاً طويلاً . ولم يكن لهتلر هذا الوقت ، فاكتفى على من الوسائل التي اعتبرها فعالة كالالغام الممغنطة والغواصات والطيارات . وقد قال لقواده في الثالث والعشرين من تشرين الثاني ١٩٣٩ : « ان هذه الوسائل كافية لتنزل بانكلترا ضربات قاضية لو كان لدينا قاعدة احسن للاعمال البحرية . واللغم الجديد الممغنط الذي اخترعناه ذو اهمية كبرى . واذا ثابرنا على بث الالغام في مياه انكلترا الساحلية اخضعناها . وسنستخدم الطائرات في بث هذه الالغام . ولكن السلاح الجوي الالماني محتاج الى قواعد اقرب الى الجزر البريطانية ، ولن نجد هذه القواعد الا باحتلال بلجيكا وهولندا . »

وقد تضمنت ارشادات هنار في العاشر من تشرين الاول ١٩٣٩، هذه العبارة: «من الهداف الهجوم في الغرب ايجاد قاعدة للاعمال البحرية والجوية المقبلة ضد انكاترا . » ولم يشر هنار الى اعمال برية ضد الانكليز ، بما يدل على ان فكرة انزال جيوش الى سواحل انكلترا لم تخطر له في بال .

وفي حزيران ١٩٤٠ لم تكن لدى القيادة الالمانية العليا في ملفاتها اية خطة او شبه خطة لفزو الجزر البريطانية . ولم تطرح هذه القضية على بساط البحث الا بعد هزيمة فرنسا ، لما تأكد

هتار من ان انكلترا ترفض المفاوضة لانهاء الحرب . على ان نقل جيوش الى انكلترا عمل صعب ودقيق واخطاره كبيرة ، وقد ويقتضي حشد اعتدة هائلة واعمالاً تمهيدية عظيمة وسرية . وقد اقتضى نزول بعض الفرق الالمائية الى النروج اسابيع عديدة قضتها القيادة في الاستعداد والعمل المتواصل ، وكان طبيعياً ان يستدعي اجتياح السواحل البريطانية استعداداً متواصلاً طوال شهور عديدة . ولم يبدأ العمل الا في تموز ، فجاء بعد اوانه من حيث الفصل والسنة والتاريخ . ومن اقوال جودل في هذا الباب : «كان طبيعياً ، ونحن لا نملك السيادة على البحار ، الن نكون اسياداً مطلقين في الجو ، اي ان نبدأ بتحطيم السلاح الجوي البريطاني . »

واثبتت الغارات والمعارك الجوية التي وقعت في ايلول ان الالمان لم يستطيعوا سحق سلاح انكلترا الجوي ولاسيا طائرات القنص والمطاردة البريطانية . فاضطروا للعدول عن شن الغارات على لندن في وضح النهار . وعلى هذا اصبح غزو انكلترا مستحيلًا اكثر فاكثر ، فعدل الفوهرر عنه الى الابد في الثاني عشر من تشرين الثاني ١٩٤٠ ، كما اكد جودل في نورمبرغ . ولم تكن تجمعات السفن الالمانية في مصبات اسكو وفي مواني الغزو كما سميت يومذاك ، سوى خدعة ، وما كان قلق الانكليز العظيم في ربيع ١٩٤١ ليبرره مبرر .

وقد اعلن هتلر نفسه رأيه في هذا الصدد في المؤتمر الالماني — الايطالي الذي عقد في الحادي والعشرين من كانون الاول

١٩٤١ والذي تتضمن وثائق نورمبرغ محضره ، بقوله :

« انني اقف من انكلترا اليوم موقف رجل ليس في بندقيته سوى طلق واحد . وأظل قوياً ما دمت محتفظاً بهذا الطلق . اما اذا اطلقته واخطأت الهدف فان موقفي يصبح حرجاً . فاذا حاولنا نقل قواتنا الى الجزيرة البريطانية واخفقنا ، فستحل بنا خسارة مادية من الفداحة بحيث يشعر الانكليز بالطمأنينة مدة طويلة فيستخدمون في ميادين حربية اخرى ، ولاسيا البحر المتوسط ، القوات التي يرون انفسهم اليوم مضطرين اللاحتفاظ بها في جزرهم . وعلى هذا تروننا ماضين في التظاهر بالاستعداد للهجوم لنكره الانكليز على شل حركة قواتهم ، ونبقيهم تحت كابوس الرعب . »

القت محاكمة نورمبرغ ضوءاً على مرحلة خطيرة من مراحل الحرب العالمية الثانية ، واثبتت الادلة الدامغة ان انكلترا لم تكن قط مهددة بخطر غزو حقيقي . ولا شك في ان هتار كان له حظ كبير في النجاح لو غزا انكلترا في صيف ١٩٤٠ بعد تلك الضربة الشديدة التي انزلها بفرنسا ، وبعد البلبلة الحطيرة التي احدثها في صفوف الانكليز في دنكرك وما كان لها من اثر في نفس الشعب البريطاني . ولكن اتنى له ان يفعل ذلك وقد وصل الى المانش وليس في مجيبه ولا في رأسه اية خطة لمثل هذا العمل الحاسم ? ولعدل معترضاً يقول ان الغازي الالماني كان يستطيع اعداد خطته في الشتاء . وهذا الاعتراض وجيه . والواقع ان هتار لم يكن عاجزاً عن تحضير خطة لغزو انكلترا .

فقد كان له من سعة التفكير وخصب الحيال والوسائل والاقدام ، ما يكفي لرسم مشروع من طراز جديد يعتبد في نجاحه على السرعة الخاطفة والمفاجأة وقوة السلاح الجوي الالماني . ولكنه بدلاً من ان يوسم خطة لغزو انكلترا كنتيجه طبيعية لاحتلاله فرنسا ، نظم خطة لاحتلال النروج واعتبر هذا الاحتلال ضرورياً للمضي في الحرب الجوية – البحرية ضد الانكليز . وقد يقال يوماً ، وقد يجد المؤرخون العسكريون في تسلسل الاحداث الحربية وارتباطها واثر بعضها في البعض الآخر ، ان اوسلو ونادفيك انقذتا لندن وليفربول ، وان غزو النروج خلص الجزر البريطانية من مخالب الرايش الثالث .

قال جودل : « في الثاني عشر من تشرين الثاني ١٩٤٠ ، عدل هنار عن غزو انكاترا . وفي اليوم ذاته وقع الاسر ١٨ ( الوثيقة ٤٤٤ من وثائق نورمبرغ ) المتعلق بمتابعة الحرب . وهذا نص المقطع الاول الخاص بفرنسا : « ان الغاية مسن سياسي تجاه فرنسا هي التعاون معها باحسن الطرق الفعالة لمواصلة الحرب ضد انكاترا . وسيكون دور فرنسا في الوقت الحاضر دور الدولة غير المحاربة . فيترتب عليها قبول التدابير العسكرية التي يتخذها الرايش في اراضها ولاسيا مستعبراتها الافريقية ، ومساعدة الالمان في هذه التدابير حتى باستخدام وسائل دفاعها . واول واجب ملقى على عاتق فرنسا اليوم هو حماية ممتلكاتها واول واجب ملقى على عاتق فرنسا اليوم هو حماية ممتلكاتها ( افريقيا الغربية والاستوائية ) ضد انكاترا والحركة الديغولية

سواء بالدفاع او بالهجوم . وبذا تساهم فرنسا في الحرب ضد انكاترا بالشكل المطلوب منها . اما المحادثات مع فرنسا التي بدأت في اثناء مقابلتي والماريشال بيتان ، فتستمر على يد وزارة الحارجية الالمانية وبمعونة هيئة القيادة العليا للجيش الالماني ، خارج نطاق اعمال لجنة الهدنة . وستصدر اوامر مفصلة بعد انتهاء هذه المحادثات . » وهكذا اتخذ هتار اساساً لسياسته حمل فرنسا على الاشتراك في حرب فعلية ضد بريطانيا .

وتضمن الامر ١٨ فقرات تتعلق بروسيا وليبيا والبلقان سيمر ذكرها في فصول آنية . ولكن القسم الاعظم من هـذه الوثيقة كان خاصاً باسبانيا وجبل طارق لان هتار وضع نصب عينيــه هدفاً جديداً وهو الاستيلاء على جبل طارق . وهذا هو النص : « جرت مساع سياسية لحمل اسبانيا في مستقبل قريب على خوض غمار الحرب . والهدف من تدخل المانيا في اسبانيا هو طرد الانكليز من غربي البحر المتوسط . ولبلوغ هذا الهدف سنحتل جبل طارق ونغلق المضيق وغنع بريطانيا من وضع قدمها في اية نقطة من اسبانيا او البوتعال او جزر الاطلنطيك . » ورسم هتار مراحل احتلال جبل طارق فحددها باربع . وقضت المرحلة الاولى بالاستكشاف وجمع الوسائل ، واوصت بان يدرس ضباط بثياب مدنية ضواحي جبل طارق ويتخذوا ، بالتعاون السري مع الاسبانيين ، التدابير اللازمة انع الانكليز من توسيع الجبهة البرية امام الجبل.

اما المرحلة الثانية فهي المفاجأة . وقد اوصى هتار بان تقوم

قاذفات المانية من المطارات الفرنسية في افريقيا الشالية بهجوم مفاجى، على الاسطول البريطاني الراسي في جبل طارق. وفي الوقت ذاته تعبر القوات الالمانية ، المحتشدة في جنوبي فرنسا ، جبال البيرينه وتدخل الى اسبانيا .

والمرحلة الثالثة تقضى بالاستيلاء على جبل طارق بهجوم بري مباشر . وفي حال سعى الانكليز الى اجتياح البرتغال ، احتلال لالمان لهذه البلاد . اما المرحلة الرابعة والاخيرة فقد تضمنت. فكرة استيلاء الالمان على مراكش الاسبانية واغلاق مضيق جبل طارق . واوصى الفوهرر في ارشاداته بتزويد الحلة باكبر عــدد من القوات الآلمة نظراً لحالة الخطوط الحديدية الاسبانية. السيئة . وامر ايضاً بجشد اكبر عدد من الغواصات في المتوسط لمهاجمة السفن الانكليزية بعد طردها من جبل طارق بالهجوم الجوي العتيد . وطلب أن تكون القوات البرية المهاجمة كافية للاستيلاء على الجبل بدون معونة الجيش الاسباني . واعلن اخيراً ان ايطاليا لن تساهم في الهجوم . ومضى هتلر في الامر ذي الرقم ۱۸ يقول : « سيصبح لجزر الاطلنطيك ، ولا سيا جزر كاناري والرأس الاخضر ، بعد احتلال جبل طارق ، اهميــة ڪبري لمواصلة الحرب البحرية سواء للانكليز او لنا ، فعلى قادة السلاح الجوي والبحري ان يدرسوا خير الطرق لتعزيز الدفاع الاسباني عن جزر كاناري ولاحتلال جزر الرأس الاخضر . واوصى ايضاً ان 'یدرس امر احتلال جزر مادیر واصور من جمیع وجوهه ، حسناته وسيئاته ، ويُرفع الي تقرير بنتيجة هذا الدرس . »

قال جودل في اعترافاته لمحققي نورمبرغ : «كانت فكرة احتلال جزر كاناري والرأس الاخضر ، من آراء الفوهرر المفضلة . وكثيراً ما عالجها وفاتح بامرها القواد . ولكن قادة الجو والبحر كانوا يعارضون هذا المشروع لاعتقادهم الراسخ بان بعد المسافة وقوة انكلترا البحرية يجعلان الاحتفاظ بتلك الجزر صعباً غاية الصعوبة . »

وكان احتلال جبل طارق سهلًا في الحقيقة لان جبل طارق لم يبق عظياً الا بالاسم . وما كان لهذه القلعة العتيقة ان تقاوم قنابل الشتوكا الالمانية التي دكت حصون ايبن ايمايل البلجيكية المدرعة في ساعات معدودة ، وما كان لها وهي اللسان الصغير الجود من كل دفاع حديث ، حتى من مطار ، ان تقاوم هجوماً المانياً ساحقاً . لقد كان مقضياً على هذا المسهار الاخير الذي كانت بويطانيا تتمسك به كآخر صلة لها بالقارة . ودل استيلاء اليابانيين على سنغافورة بتلك السرعة الخاطفة على ضعف هذه القواعد الصغيرة الضقة .

قال غورنغ في نورمبرغ: « لو احتللنا جبل طارق لاتب لنا تعزيز الدفاع عن افريقيا ، ولما استطاع الحلفاء النزول اليها كما فعلوا . » وقال كايتل: « لو استولينا على جبل طارق لما كنا انتصرنا في الحرب ما دام الانكليز محتفظين بالبحر المتوسط الشرقي وبقاعدتهم في الاسكندرية ، ولكن ذلك كان يجسن مركزنا تحسيناً ظاهراً . »

اما لماذا لم تنفذ الحطة فقد اجاب جودل عن هذا السؤال في

نورمبرغ قائلا : « لم نذهب الى جبل طارق لسبب واحد وهو ان الاسبانيين لم يوافقوا على ذلك . » وقبل ثلاث سنين يوم لم يكن جودل واحداً من متهمي نورهبرغ ، قال لزعماء الرايش ( الوثيقة ١٧٢ من ملف نورمبرغ ) : « لم نصب هدفنا الثالث في الغرب ، وهو ضم اسبانيا الى صفوفنا وبالتالي وصولنا الى جبل طارق ، بسبب معارضة الاسبانيين او بالحري اعتراض وزير خارجيتهم الجزويتي سيرانو سونو . »

وهناك اخيراً شهادة رئيسية هي خطاب لهتار نفسه في صدد جبل طارق مسجل في محضر المؤتمر الالماني الايطالي المعقود في الحادي والعشرين من كانون الاول ١٩٤١ ( الوثيقة ١٣٤ ) وهذا نصه : « ان منع قواتنا الجوية على سفن العدو المرور في مضيق صقلية ، ترضية بسيطة قليلة الاهمية بالنسبة الى استيلائنا على جبل طارق . ولقد اتخذنا التدابير اللازمة ونظمنا خطة الهجوم على هذه القاعدة البريطانية بشكل متقن جعل نجاحنا مضموناً . ولو قبضنا على جبل طارق لأستطعنا السيطرة على افريقيا ونقل قوات هامة اليها ووضع حد لمداورة فيغان وتحفظه وتمنعه من مونتنا . واذا استطاعت ايطاليا ان تحمل فرانكو على خوض غمار الحرب بجانبنا ، فانها تسجل للمحور فوزاً عظيماً وتبدل الوضع غاماً في البحر المتوسط بعد وقت قصير . »

وكان اكثر الحاحاً لما وجه حديثه الى موسوليني وقال له : « اذا استطعت ان تستخدم علاقاتك الشخصية بفرانكو لحله على تبديل رأيه ، فانك تسدي الى حلفنا خدمة جليلة . » وان

تؤرخ هذه المرحلة الخطيرة من الحرب العالمية الثانية تأريخاً كاملا الا متى عرفت المفاوضات التي لا بد ان تكون قد جرت بين مدريد وواشنطن في ذلك الحين ، والوعود التي كالتها الدولتان لفرانكو ، وتهديدهما اياه . ولا شك في ان الوعود كانت كثيرة ، وان التهديد كان شديداً حتى اضطرت اسبانيا الى الانصياع له على الرغم من الجيش الالماني الجبار المنتشر عند سفوح جبال البيرينه على الحدود الفرنسية – الاسبانية .

قال جودل : « في اواخر ايلول قابل الفوهرر الجنرال فرانكو على الحدود الفرنسية واكنها لم يتفقا . » وهذه المقابلة هي المعروفة بمقابلة « هانداي » التي قطع هتار نصف الطريق اليها ، وكان من عادته ان يستدعي اتباعه من رؤساء الدول الصديقة اليه . وقد سبق امر هتار ذو الرقم ١٨ الذي اسلفت تبيانه ، هذه المقابلة بشهر . ومن هذا يتضح ان هتار لم ييأس وانه حاول ان مجمل فرانكو على تغيير رأيه ، ولكنه اخفق . ولعل تدخل الانكليز والاميركيين هو الذي أعطى دكتانور اسبانيا القوة لجابهة زعيم الرايش بالرفض. وبعد، ففي هذه القضية شيء من عدالة القدر . فقد زاد هتار ، قبل ثلاث سنين ، الحرب الاهلية في اسبانيا اضطراماً لانه وجد فيها وسيلة لمضاعفة التوتر في البحر المتوسط . ويذكر القارىء انه صرح في الخامس من تشرين الثاني ١٩٣٧ لقادته بان ليس من مصلحة المانيا ان ينتصر فرانكو انتصاراً تاماً سريعاً . وقد استنتج غورنغ من هذا ان من الواجب تخفيض المساعدة الالمانية للوطنيين الاسبانيين بل الغاؤها، وايده الفوهرر في ذلك . وبذا سلك الالمان مسلكاً واقعياً . وحذا فرانكو بعد ثلاث سنين حذوهم في قضية جبل طارق . وهناك سؤال لا بد منه وهو : لماذا خضع هتار لمعارضة فرانكو ولم ينفذ خطته بالقوة وقد كان بوسعه احتلال اسبانيا المضعضعة في ايام قليلة ?

لم تعط وثائق نورمبرغ جواباً شافياً عن هذا السؤال. وقد يكون هتار احجم عن عمل يوقفه من نظر العالم موقفاً زرياً، موقف دكتاتور يهاجم دكتاتوراً ساعده بنفسه على تسلم ازمة الحكم. وقد يكون اشفق ان يكلف غزو جبل طارق حرباً جديدة وان يشغله عن اعمال حربية اهم في الشرق ويستنزف من قواه ما هو بمسيس الحاجة اليه في خططه المقبلة ...

واياً كان السبب ، فالحقيقة هي ان رفض فرانكو جرّعلى الالمان عواقب وخيمة في الاحداث التي وقعت بعدئذ في افريقيا الشالية . وقد قال كايتل باسى : « لو استولينا على جبل طارق ، ولو لم يترك الفوهرر لفرنسا اسطولها البحري وقواتها في المستعمرات وممتلكاتها فيا ورا، البحار ، لتبدل وجه التاريخ . »

## موسولبني انفذ موسكو

في السابع والعشرين من تشرين الثاني ١٩٤٠ كان هتار في مونتوار حيث قابل بنتان ولافال . وكان قبل ايام قد اتصل بفرانكو في هانداي ... واخرجه من اهتامه بامر جبل طارق خبر عظیم الشأن تلقاه من روما يعلن ان ايطاليا على وشك غزو اليونان. وكان الخبر صحيحاً ، والحرب على الابواب في البلقان. وفي هذا خطر على سياسة المانيا التي كانت ترجو دوام السلم في الشرق فترة اخرى واجتناب القتال على جبهتين . واسرع بهتار الى فلورانس قطاره الخاص المصفح بعد ان ابرق الى الدكتاتور الايطالي يضرب له موعداً للقاء . وتقابل الرجلان في صبيحـة اليوم التالي الثامن والعشرين من تشرين الاول . وبادر موسوليني زميله معلناً ان الجيوش الطلبانية زاحفة وان الهجوم بدأ منذ ست ساعات ، واكد له ان ايطاليا ستفرغ من هذه المهمة في بضعة ايام . ولو لم يجمع ثلاثة ، بمن شهدوا هذه المقابلة ، على رواية ما دار فيها لما صدقها احد. فقد اعلن غورنغ في نورمبرغ انه يذكر ان قطار هتار الخاص وصل الى فلورنس بين التاسعة والعاشرة صباحاً وان موسوليني كان في المحطة لاستقبال حليفه . وقال كايتل ان هتار وصل مبكراً . ولكن الدكتاتورين لم يجتمعا فوراً . وقال كايتل : « سافرت جواً من مونتوار الى

برلين حـــاملًا امراً من الفوهرر . ثم عدت الى مونيخ حيث استطعت أن أركب قطار هتار الحاص . وكانت الساعة السادسة من صباح اليوم التالي لما وصلنا الى فلورانس . ولم نلتق بموسوليني الا في الساعة الثامنة ، فحيانا وقال : « اننا نزحف! » َ ولا قيمة لهذا الاختلاف في تحديد المواعيد والعبارات لان غورنغ وكايتل اتفقا على القول: « وصلنـــا متأخرين بثلاث ساعات وكانت الجيوش الطلبانية مشتبكة بالقتال . » ووصف كايتل ما حدث يومئذ بانه كارثة . وكانت في الحقيقة كذلك ، فبينا كان الحليفان يناديان على رؤوس الاشهاد باتفاقها التام وبمتانة محورهما الفولاذي الثابت الاركان ، كان كل منهما يضع خططه الحاصة وينفذها على هواه في غيبة الآخر . وكان هتار لا يثق بالساسة والقادة الطلبان . وقد قال كايتل ان الفوهرر كان یری ان کل ما یعرفه موسولینی یعرفه شیانو ، وان کل مـا يعلمه هذا تعلمه لندن . » ولذا لم يكن يطلع حليفه الا على ما لا بد منه . وكان هتار يدخل في روع موسوليني انه يعد العدة لغزو انكلترا في حين انه كان قـــد عدل عن ذلك منذ زمن بعيد . وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني ١٩٤١ اطلعه على كل شيء الاعلى استعداده للهجوم على روسيا . ولم يطلع الدوتشي على بدء الهجوم الا من اذاعات الراديو لان الرسالة التي، بعث اليه بها الفوهرر في هـــذا الصدد وصلته متأخرة . وكان موسوليني بدوره ماضياً في سياسته الحاصة المتخفية. قال جودل : د لا يستبعد ان يكون الطليان قد قدموا موعـد هجومهم على

اليونان بضعة ايام لانهم علموا اننا اذا اطلعنا على خططهم سنعارضها . »

وهكذا وجد هتار نفسه امام امر واقع ، فعاد الى برلين . وساهمت وعود موسوليني بانهاء الحملة على اليونان باقصر وقت في تهدئة الفوهرر وقبوله بما حدث ولو على مضض . ولكنه بعد اسبوعين ، لما وجد ان الامور تجري في مجرى سيء ، بعث الى الدوتشي برسالة تضمنتها وثائق نورمبرغ تحت رقم ٢٧٦٢ ، تثبت ان الهجوم على اليونان كان مفاجأة للالمان ، وهذا نصها : ﴿ لما طلبت اليك ان نلتقي في فلورانس سافرت وفي نبتي ان اطلعك على آرائي قبل ان تشتبك ايطاليا في الحرب مع اليونان ، وقبل ان يبدأ هذا النزاع الذي لم اكن مطلعاً الا على شكله بوجه عام دون تفصيله وموعد اثارته وطرق قيادة دفته . وكنت اريد اولاً ان اطلب اليك تأجيل هذا الهجوم اذا امكن ، الى فصل آخر من السنة اكثر ملاءمة ، الى مـا بعد انتخاب رئيس الجمهورية الاميركيــة . وكان في نيتي ان اسألك الا تقوم باي عمل قبل ان نحتل جزيرة كربت بعمل مفاجي، خاطف. وكنت اخيراً انوي ان اقترح عليك استخدام فرقة المانية من المظلمين وفرقة محمولة جواً . »

ودارت الدائرة على الجيش الطلياني « الباسل » . وبعد خسة عشر يوماً من بدء القتال في البانيا كان الطليان يقاسون الصعوبات . وبعد شهرين امسوا في حالة حرجة . وبعد بضعة شهور كانت حالتهم تدعو الى اليأس . وادرك هتار قبل ذلك

يزمن بعيد أن لا بد له من التدخل لانقاذ حليفه . وفي الشاني عشر من تشرين الثاني ، أي بعد اسبوعين من بدء الهجوم الايطالي ، طلب الى قائد الجيش الاعلى أن يعد العدة للتدخل في اليونان واحتلال القسم الواقع منها في شمالي بجر ايجه .

و في كانون الثاني ١٩٤١ عرض الجنرال غوزوني رئيس اركان حرب الجيش الايطالي الحالة على هتار وضباطه . فذكر ان في البانيا احدى وعشرين فرقة ايطالية ، وان القيادة سترسل ثلاث فرق اخرى ، وهي تفكر في شن هجوم على جنب العدو الشهالي في اتجاه كوربكا بعشر فرق . وتمنى غوزوني ان تدعم مؤخرة الفرق الايطالية قوات المانية في البانيا . وردّ هتلر على غوزوني ، في الخطاب الذي القاء في الجلسة الاخيرة للمؤتمر الالماني الايطالي ( الوثيقة ١٣٤ ) ، بان اقتراحه في صدد مساعدة الالمان للطليان الالمانية التي تطلبونها في البانيا ، اي خلف جبهـة القتال ، مكتوفة الايدي بينا يشتبك الجيش الالماني في قتال عنيف، ترك ذلك اثراً سيئاً في قوى مقاتليكم المعنوية . واذا اشتركت القوات الالمانية في القتال ، خشينًا أن تمتد الحرب قبل الاوان الى الجنوب الشرقي ، وان تنضم تركيا الى الانكليز وتضــع مطاراتها تحت تصرفهم . »

وقد وجد المحققون في نورمبرغ عـلى هامش الخطاب عبارة رمزية مدونة بقلم رصاص ، ربما كانت بخط هتار نفسه . وعنـد فحصها وحلها تبين انهـا : « اسطنبول – كونستنزا – ٣٨٠

كباو متراً . » ومعلوم ان كونستنزا مرفأ روماني . والواقع ان الفوهرر كان يخشى خطراً على الزبت الروماني ، وان هذا القلق ظل يساوره طوال الحرب . ولا عجب ، فقد كان البترول الروماني من اهم العوامل الفعالة في مواصلة الحرب . وكانت المانيا تتردد في فتح جبهة جديدة قبل الاوان . ولكنها كانت تدرك ان الحرب التي اثارها موسوليني ستؤدي الى عودة انكاترا الى القارة ، فراحت تستعد للتدخل الذي لم تو منه بداً . ووضعت خطة لهذا التدخل اطلق عليها اسم خطة ماريتا .

وفي الثالث عشر من كانون الاول ١٩٤٠ اصدر هتار ارشاداته في امر رقمه ٢٠ ( الوثيقة ١٥٤١ ) وهذا مطلعه : « لم تعط معركة البانيا بعد النتيجة المطلوبة . وقد اصبح ضرورياً على اثر الحالة الحطرة في البانيا ، احباط محاولة الانكليز انشاء قواعد جديدة مغتنمين فرصة نشوب الحرب في البلقان ، لان ذلك يصبح خطراً مزدوجاً على ايطاليا وعلى آبار البترول الرومانية . » وانحازت بلغاريا الى المحور وسمحت بمرور جيوش المانية باداضها . وفي الثامن من شباط وضع الماريشال الالماني فون ليست ومندوب اركان حرب الجيش البلغاري خطة التعاون ( الوثيقة ١٧٤٦ ) . وتسربت قوات المانية كذلك الى البلقان عبر الاراضي المجرية والرومانية .

وكان مطلع الربيع كارثة للطلبان اذ هاجمهم اليونانيون بعد إن جفت الوحول واجتاحوا البانيا ، فسجلوا نصراً عظيا ً احرزته امة لا يزيد سكانها على ستة ملايين ، على امــة تتعدى الخسة والاربعين مليوناً . ولكن شاء القدر ان ينقلب انتصارهم ضدهم اذ اثار عليهم الالمان . ولم يكن هؤلاء يهتمون للطليان كما يهتم الحليف لحليفه لأن ايطاليا ظلت كما هي : خفيفة الوزن كعدو ، خطرة كحليف ! ولكن مراكزها الطبيعية كانت عظيمة الاهمية ، فرأت المانيا نفسها مضطرة لانقاذها .

وحدث الانقلاب في يوغوسلافيا ، واسقط الثوار حكومة ستويادينوفيتش الموالية للالمان والتي عقدت معهم ميثاقاً قبل ايام. ولعل هزائم الطليان اعطت العناصر المعادية للمحور قوة واملًا . فقرر هتار حسم هذه المشاكل دفعة واحدة . وفي مؤتمر اركان الحرب العام خطب في القواد ( الوثيقة ١٧٤٦ ) قائلًا : « لن ننتظر تصريحاً محتملًا مـن الحكومة اليوغوسلافية الجديدة بالولاء لنا . ولن نقوم باي مسعى سياسي . ولن نقب ل بالنأكيدات والادعاآت اليوغوسلافية . سنهاجم متى جمعنا القوات والوسائل اللازمة للهجوم . ومن المهم ، من الوجهة السياسية ، ان يكون الهجوم عنيفاً لا رحمــة فيه ، وان يتم ِ تحطيم قوة يوغوسلافيا العسكرية بسرعية خاطفة . » وكان الانقلاب الداخلي في يوغوسلافيا عذراً او وسيلة للتدخل الالماني . « ولكن السبب الحقيقي ( كما قال كايتل في نورمبرغ ) لتدخلنا في البلقان كان ضرورة انقاذ ايطاليا من المأزق الحرج الذي زجت بنفسها فيه ومن الكارثة التي كانت تهددهـا . » وقال غورنغ : « زاد الانقلاب في يوغوسلافيا حالة ايطاليا سوءاً وجعل تدخلنا لازماً . » وهكذا كان هجوم موسوليني على اليونان ، بدون مشورة

هتار ، من الاسباب الرئيسية التي ادت الى تدخل المانيا في البلقان وما نتج عنه .

وانقضت الجحافل الالمانية على البلقان وارتاح الفوهرر النصر المدهش الذي احرزته . وراحت المصفحات الالمانية ، يقودها رجال حقنوا بمواد كيائية تغنيهم عن النوم خمسة عشر يوما (!) تجتاح البلاد بسرعة لم يشهدها التاريخ من قبل ، وما اغمض رجال المصفحات الالمان اعينهم ليناموا مل اجفانهم الا بعد ان استولوا على البلقات برمته وسحقوا الجيوش اليوغوسلافية واليونانية والانكليزية . وشهدت هذه في مينا ، « بيره » اليوناني « دنكرك » ثانية . واستولى الالمان على جزيرة كربت بجيوش طارت من الدانوب رأساً اليها . وظللت اجنحة طيارات القذف الالمانية شرقي البحر الابيض المتوسط ، وامتدت الغارات القذف الاسكندرية ، وخيم الخطر على الطرق البحرية المؤدية الى قناة السويس . ومكنت المانيا لنفسها في اوروبا ، وسيطرت عليها ، والعالم ان الجيش الالماني لا يغلب .

ولكن هذا النصر الجديد الساحق لم يخف حقيقة ربا كانت سبباً في تبديل دورة الزمن ومجرى التاريخ ، وهي ال هتار اضطر الى تأجيل تنفيذ خطة الهجوم على روسيا المعروفة بخطة باربروس » ستة اسابيع . وكانت هذه الخطة جاهزة تقريباً في اول نيسان ١٩٤١ . وكان ينتظر ان يباشر تنفيذها في الحامس عشر من ايار . فلم يبدأ الا في الثاني والعشرين من حزيران .

وكانت جيوش الماريشال ليست التي فتحت البلقان معدة لتشكيل الجناح الايمن من الجيوش المهنأة للزحف الى روسا. وعينت مراكز هجومها في رومانيا ، ولكنها حولت عن هدفهــا لتنقذ الجيش الايطالي وتطرد الانكليز. وبينا كانت تقوم بدورتها من بلغراد فنيخ فسلانيك فاثينا فقانه ، كانت جيوش الماريشال فون ليب والماريشال فون بوك والماريشال رونشتيد المعدة للهجوم على روسيا ، مكرهة ً على الانتظار . وقد اظهر كايتل عواقب هذا التأخير ، في نورمبرغ ، فقال : « لولا تدخلنا في البلقان التأخير اضراراً كبيرة . ومن الثابت ان هجومنا مسقاً كان افضل لنا بكثير . وكان يجب الا يقع بعد اوائل أحزيران . وبعد ان تأكدنا ان لا بد من الحرب في الشرق ، اجمعنا عـلى ضرورة الاسراع في الهجوم وشنه في ايار . كنت ُ سنة ١٩١٧ ضابط اركان حرب في شمالي روسيا ، وكانت الثلوج ما تزال مكدسة في تباشير نوار . اما في القرم وفي حوض الدونتز بل في روسيا الجنوبية نفسها ، فقـد كان الطقس موآتياً للاعمال الحربية منذ شباط او اذار . »

وظن بعضهم ان هتلر تعمد ألا يعبر نهر نبيمن الا في مثل البوم الذي عبره فيه نابوليون لينقض على الدب الروسي ولكن هذا خيال صرف لان هتلر حسب لكل امر حساباً ، واتقن التنظيم ، ودقق في البحث ، وادرك ان الهجوم على روسيا يجب ان يبدأ فجر فصل الربيع متى اصبحت الطرق صالحة للسير

والقتال . واخذ بعين الاعتبار المسافات والمسالك الرديئة . الا ان تطور الموقف الحربي في البلقان والمأزق الذي زج موسوليني بالمحور فيه ، بدلا المواعيد وبلبلا الحسابات . وكانت نتائج ذلك خطيرة ، اذ لو بدأ الهجوم على روسيا قبل ستة اسابيع من وقوعه لكان الجيش الالماني بلغ اهدافه حتما قبل حلول الشتاء ، واحتل موسكو بدون شك . وسيظهر بعد حين ان مصير هذه المدينة كان معلقاً على ايام معدودة . وما كان لمقاومة الروس المستمينة ان توقف مصفحات غودريان لو لم يداهم الالمان الشتاء على حين غرة فيقصم ظهورهم .

ولا شك في ان احتلال موسكو لم يكن يعني انتهاء المقاومة السوفياتية ولا كان يبدل نتيجة الحرب أو يكتب النصر للالمان في روسيا ، ولكنه كان يغير مجرى الحوادث تغييراً هاماً ، ومجنب المانيا هزيمة منكرة ساظهر في الفصول الآتية عواقبها الوخيمة ، وخسارة جيش كامل . ولو احتل الالمان موسكو في تشرين الاول ١٩٤١ لدامت الحرب على الارجح سنتين آخريين .

اجل ، لقد انقذ موسوليني موسكو بهجومه على اليونان ، وكاف ذلك المحور غالياً . وليست هذه هي الحدمة الوحيدة التي ادتها ايطاليا ، عن غير قصد ، الى الحلفاء .

## البحارة الطلبان انفزوا السويسى

من أخطاء هتار الكبيرة تقديره أيطاليا أكثر من قدرها الحقيقي . ولعل صداقته للدوتشي كانت اصل هذا البلاء . وقد عرف القاريء من الفصل الاول ، الخاص يشخص الدكتاتور الالماني ، قوة هذه الصداقة وطبيعتها . واغتر هتار بزميله الطلياني وعمى عن حقيقة ايطاليا فكان احدى ضحايا الخداع الموسوليني . روى كايتل في الثلاثين من نيسان ١٩٤٥ لقضاة نورمبرغ ما يلي: « كان هندنبورغ يقول لهتار ان موسوليني يستطيع ان يفعل كل شيء الا أن يبدل طبيعة الطليان . ولكن الفوهرد لم يكن يومذاك مقتنعاً بهذا القول . فقد خدعه ما شاهده في ايطاليا سنة ١٩٣٦ . فقد اراه موسوليني في نابولي مائة غواصة . واذكر اننا تمنينا يومئذ لو كان لدينا خمس هذا العدد . وشاهدنا في جنوبي كابري مدرعات ايطالية حديثة سريعة تقطع ڠـاني وثلاثين عقدة او اربعين في الساعة . واستدل الفوهرر من هــذا على ان موسوليني رفع مستوى ايطاليــا العسكري الى مكان رفيع . واكن الايام اظهرت خلاف ذلك . ولما حضر هتار في روماً سنة ١٩٣٨ عرضاً عسكرياً ايطالباً تبدت له الحقائق . ولم يخف على اعين قادتنا العسكريين النابهين ان القوات الايطالية لم تكن جيوشاً منظمة ، بل اطارات جيوش . ولم يكن

يكملها سوى جنود احتياطيين سيئي الدربة يدعون الى حمل السلاح عند التعبئة العامة . اما المدفعية فلم يكن فيها قطعة حديثة ، وكانت جميع المدافع قدية العهد ترقى الى الحرب العالمية الاولى . وقد نقلت على سيارات شحن كي 'يخفى بط حركتها ، وما ارتحت لهذا العرض ولا ارتاح الفوهرر له ، واستخلص من ذلك ان الجيش الطلياني البري بما لا يعتمد عليه في الممات . غير انه احتفظ برأيه في البحرية والطيران ، وظل على اعتقاده بانها ، في حالة نشوب حرب ، سيكونان قوتين لا يستهان بها . »

لم يرحم القادة الالمان في نورمبرغ ، سوا، منهم المتهمون والشهود ، في اعترافاتهم ، ايطاليا ، ولا كتموا شعورهم بالحقد عليها . ومما قاله جودل : « اصبحت الآن ادرك مغزى ما قاله غاملان : اذا ظلت ايطاليا معتصمة بالحياد فانني في حاجة الى ادبع فرق . اما اذا انحازت الى صفوفنا فانني اصبح في حاجة الى اثنتي عشرة فرقة . »

وفي ايلول ١٩٤٠ شنت ايطاليا هجوماً عاماً في افريقيا الشمالية . وكانت ترمي الى فتح مصر والوصول الى قناة السويس . وعرضت المانيا عليها المساعدة وكانت جميع قوانها حرة طليقة من اي قيد ، فرفضت لانها اعتبرت حرب افريقيا حربها ، وما رضيت ان يشاطرها احد هذا الشرف ... قال جودل : « تأخر تدخلنا في افريقيا بسبب عناد الطليات وكبريائهم الفارغة . ولما مني غرازياني بهزية م الاولى رضيت ايطاليا ، بعد جهد ، ان نرسل اليها قواتنا . فعبر رومل البحر

المتوسط على رأس وحدة مصفحة ، ووصفت حركته باستكشاف آلي بسيط مراعاة اكبرياء الطليان . وكانت بداية الحملة الالمانية المعروفة . »

وقال كايتل مؤيداً اقوال جودل : « لم يقم رومل في البداية بغير عمل استكشافي . ولم يتلق فرقة كاملة الا بعد ستة اسابيع . وكان الطلبان من شدة الاعتداد بالنفس مجيث لم يطلبوا مناقوات اخرى . ورفض بادوليو فرقتين المانيتين مصفحتين عرضناهما عليه . ولما قابلته في انسبروك ، زعم ان الدبابات لا تصلح للعمل في ليبيا . ولكن الحقيقة اثبتت خلاف ذلك عاماً ودلت على ان تلك الاراضي اصلح الميادين للدبابات .»

وسرعان ما تحطمت الهجابرياء والكرامة الايطاليتان على صخور الهزائم . وما حل كانون الشائي من العام ١٩٤١ حتى المسى الطليان يستجدون المساعدة استجداء . فقد فشل هجومهم على مرسى مطروح فشلا ذريعاً ، وارتد عليهم الانكليز ودخلوا القيروان ، وطوقوا طبرق ، وهددوا طرابلس . وفي العشرين من كانون الثاني ابلغ الجنرال غوزوني هيئة القيادة الالمانية ان ايطاليا ستحاول الاحتفاظ بالقسم الغربي من القيروان ، ولكنها ستنقل جهازها الدفاعي الى طرابلس ، وطلب مساعدة الجيش الالماني . وقد جاء في محضر اجتاع اركان القيادتين ( الوثيقة المانيا الفرقة الحامسة الآلية الحقيفة الى افريقيا . وعلى هذا المانيا الفرقة الحامسة الآلية الحقيفة الى افريقيا . وعلى هذا الصبح محتملا ان تبدأ اعمال نزول الالمان الى طرابلس الغرب العبر العرب العرب الغرب العبر النوابل الغرب الغرب العرب العرب العرب العرب العرب الغرب العرب الغرب الغرب العرب العرب

بين الحامس عشر والعشرين من شباط . ولكن نقل المعـدات الحربية قد يبدأ قبل هذا التاريخ . »

الا أن هتار رفض ذلك في اليوم التالي . ومما قاله : « أن الاعمال تثقل كواهلنا ولا تسمح لنا بان نرسل قوات عظيمة الاهمية الى ميادين قد لا يعطي عملها فيهـــا غرات هامة . ولذا لن نرسل البكم فرقة مصفحة كاملة ، بل فصيلة دفاعية قوية يمكن نقلها بسرعة لتشترك في القتال قبل ان يبلغ الحر اشده . وهذه القوات مجربة وقديرة وواثقة من فعل اسلحتها في دبابات العدو ، وما اطلقت عليها اسم « قانصات الدبابات » الا لان عملها سيكون السعى الى اكتشاف الدبابات واقتناصها كما يفعل الصياد تماماً . وفي استطاعة هذه الفصيلة ، بما تملك من دبابات واسلحة مضادة للدبابات ، ان تحطم كل سيارة انكليزية مصفحة وكل دبابة قد تعترضها . » والقى هتار ، استاذ الفن العسكري الحديث ومبتكر الاساليب الجربية الفنية ، على القادة الطليان درساً في طرق استخدام الاسلحة ، وطلب اليهم ان يتعمقوا في دراسة اساليب القتــال الحديثة ويتمثلوا بالالمان ، واوصاهم بانشاء مدفعية قوية مضادة للطيران وبالاعتاد على الالغـام ، واقترح عليهم استخدام غواصاتهم لبث الغام في مياه طبرق.

وازداد عجز الطايان ظهوراً في الشهور التالية حتى اخذت المانيا تتوقع خسارة افريقيا الشهالية عاماً . وقال هتار في مؤتمر الثاني من شباط ( الوثيقة ٨٧٢ من وثائق نورمبرغ ) : « من المكن احتال خسارة افريقيا الشهالية من الوجهة العسكرية .

ولكن صداها المعنوي في نفوس الطليان سيكون عظيم الاثر . وتستطيع انكلترا حينئذ ان تهدد ايطاليا وتكرهها على توقيع الهدنة . ولا يخفى ان ذلك يؤثر في موقفنا تأثيراً سُيئاً اذ تصبح القوات الانكليزية في البحر المتوسط حرة طليقة . ولا تنسوا ان جنبنا ضعيف في فرنسا الجنوبية . ثم ان مغادرتنا افريقيا تسمح للانكليز بتحرير اثنتي عشرة فرقة يستخدمونها في سوريا مثلا ، وفي هذا خطر علينا . وعلى هذا ينبغى لنا أن نفعل كل ما في وسمنا للحيلولة دون وقوع ذلك ، وان نسند ايطاليا . » وامر هتار الفريق العاشر الجوي بحاية نقل القوات الايطالية وضرب خطوط المواصلات الانكليزية . وامر القيادة العليا البرية باعداد العدة لارسال فرقة المانية مصفحة الى افريقيا ( الفرقة التي رفض قبل اسبوعين ارسالها الى غوزوني ) . وهكذا حدث في ليبياً ما حدث في البلقان وادى ضعف أيطاليا العسكري الى اشتراك قوات المانية مطردة الزيادة في ميادين البحر المتوسط ، واصبحت ايطالبا عبئاً ثقيلًا على المانيا . وسارت الاحداث في مجراها ، ودارت معركة افريقيا الشالية التي امسكت المانيا بزمامها يسرعة خاطفة بين مد وجزر ، واستخدم الطرفان اسلحة جديدة كالدبابة البريطانية ماتلدا والمدفع الالماني « ٨٨ » ، فكان لها اثر كبير في تبديل الاوضاع فجأة في صحرا، واسعة شاسعة . وفي حزيران ١٩٤٢ عاد رومل الى الهجوم بعد ان تراجـــع الى طرابلس الغرب ، وفاجأ الانكليز ودحرهم . وعبر الالمان القيروان بسرعة تضاهي سرعة القطار السربع واستولوا

في يوم واحد على طبرق التي اعتصم بها الانكليز وحصنوها لتقاوم سنة كاملة . ودخل جيش رومل ارض مصر . وكانت تلك الايام من أكثر أيام الحرب خطراً على الانكليز . ووقف تشرشل في مجلس العموم البريطاني ، وهو يكاد يفقد الثقة ، واعترف بالهزيمة بعبارات ما كان لمجلس غير المجلس البريطاني ان يسمعها ومجتفظ بالصبر ويجدد الثقة برئيس الحكومة . ولم يحاول أن ينتحـــل اعذاراً ، ولم تكن هناك اعذار ، ولم يكن في اقواله بارقة امل . قال : ( كانت جيوشنا اكثر عدداً من جيوش المحور : مائة الف رجل من قوات الامبراطورية ، مقابل تسعين الفاً ، بينهم خمسون الف الماني . وكانت مدفعيتنا اكثر مــن مدفعية العدو بنسبة ثمانية ضد خمسة . وكان لنا التفوق في الجو. وقد اكرهنا سقوط طبرق على التراجع الى مرسى مطروح. وكنا قد تركنا بننا وبين العدو مسافة مائة وعشرين مدلًا من الاراضي الصحراوية وظننا اننا نأمن العوادي عشرة ايام او خمسة عشر يوماً . ولكن لم تنقض خمسة ايام ( ٢٦ حزيران ) حتى رأينا رومل يفاجئنا في عقر دارنا بدباباته وآلاته الجهنمية . اننا اليوم امام أكبر هزيمة منينا بها منذ انهيار فرنسا . ولست ادرك حقيقة ما جرى ولا افهم كيف حدث . »

وكانت فلول الجيش البريطاني ، اي اقل من خمسين الف رجل ، عاجزة عن وقف زحف رومل . واصبحت طريق القاهرة مفتوحة . وكان ضاع مصر من ايدي الانكليز شبه اكيد . وبدا ان حوض المتوسط الشرقي الذي تهدده القواعد

الالمانية الايطالية في كريت والدوديكانيز من الجهة الاخرى، قد وقع في ايدي الالمان . ولم تتلق الامبراطورية البريطانية يوماً ضربة كتلك الضربة . وكانت كارثة القيروان حلقـة مكملة لسلسلة هزائم الانكليز في الشرق الاقصى . فبعد أن جردهم اليابانيون من سنغافورة ، اوشك رومل ان يستولي منهم على قناة السويس . » فكيف نجِت القناة ولمَ اوقف رومل هجومه ? لقد حلت محاكمة نورمبوغ هذا اللغز . فلمــا سئل كاينل عن سبب توقف رومل اجاب قائلا : « هم الطليان اولا ً واخراً . قدرنا احتياجات رومل من الذخيرة والعتاد والسلاح بخمسة وستين او سبعين الف طن في الشهر ، يضاف اليهـا عشرون الف طن للطليان . وكان ادنى ما تحتاج اليه جيوش المحور في افريقيا غانين الف طن . ولكن اقصى ما استطاعت البحرية الطليانية نقله الى افريقيا لم يتعد الثلاثين الف طن . وقد بعثت ' بوسائل عديدة الى هنار وموسوليني والححت كثيراً ، ولكن بدون جدوی . وسافرت الی بمر برینو مرتین واتصلت ببادولیو مراراً ورجوته رجاء حاراً ان يستخدم مدرعاته السريعة وغواصاته وسفنه السريعة الراسيـة في الموانى. الايطالية لنقل الاعتدة الحربية اللازمة لجيوشنا في افريقيا الشالية . وكان عند الطلبان ثلاثون غواصة كبيرة جداً مشاولة الحركة لانها كانت من الثقل بحيث لم يستطع اي ضابط ايطالي ادارة حركتها . وطلبت من بادوليو ان يجرد هذه الغواصات من جميع اسلحتها ومن كل مــا يمكن الاستغناء عنه لنستخدمها في النقل فقط . فلم يجبني الى

طلبي . وكان من الجنون ان نوسل قوات جديدة الى افريقياً لاننا لم نكن نستطيع تموينها . لقد كان رومل ضحية افلاس تام في جهاز نقله وخطوط مواصلاته . »

وكان موسوليني يجيب على الحاح الالمان بعناد شديد: ان خير وسيلة لتحسين الحالة في البحر المنوسط هي الاستيلاء على تونس ٤ اي انه اتخذ من حاجة رومل الى المؤن ، حجة للمطالبة بتونس لايطاليا ما دام الالمان سيستولون على مصر مطمع انظار الطليان منذ زمن بعيد . ورفض هتار تلبية طلب الدوتشي اذ خشي إن هو استولى على تونس فخرق بنود معاهدة الهدنة مع فرنسا ، ان يحمل الامبراطورية الفرنسية باسرها على الانضام الى حركة ديغول . وعرف الفوهرر يومئذ الطلبان حق المعرفة . قـال جودل في هذا الصدد : « كنا قد رسمنا خطة للاستيلاء على جزيرة مالطة . وكان الاستعداد على المه ، ولم نشك في النجاح بعد انتصارنا الباهر في جزيرة كريت . وكانت البحرية الالمانية تلح في الاسراع بتنفيذ الخطـة ( تثبت هذا القول مذكرات الاميرال ريدر)، ولكن الفوهرر رفض ان يقدم للماريشال كيسلرنغ فصائل المظليين والفرق المنقولة جوأ التي طلبها لدعم هجومه على مالطة ، لانه لم يبق يثق بالطلبان الذين لم يكن بد من مساعدتهم لاحتلال الجزيرة . ،

وهكذا انقذت البحرية الطليانية السويس ومالطة كم انقذ هجوم موسوليني في البلقان موسكو . وهاتان خدمتان عظيمتان السدتهما ايطاليا ، عن غير قصد ، الى الحلفاء . ومهما تفعل ايطاليا

فهي دائماً تمشى في ركاب المنتصر . وهذا ما حداها في تموز ١٩٤٣ الى الاستسلام والانضام الى الحلفاء . وقد تحدث الجنوال جودل في تشرين الثاني ١٩٤٣ الى زعماء الرايش (الوثيقة ١٧٢) عن هذا الحدث الخطير الذي القى في ايدي الحلفاء مقاليد البحر المتوسط باجمعه ، فقال : « تعرفون جميعاً كيف خانتنا ايطاليا . ولا شك بانكم قرأتم ذلك في الصحف . ولكن الحالة اكثر خطراً مما وصفتها الصحف. فقد وجدت القيادة الالمانية العلما نفسها امام مشكلة من اصعب المشاكل النتي جابهتها . وقد اتضح استسلام ايطاليا على الرغم من ان بعض الذين لم يبلوا الحقائق الساسية رأوا في هـذا الحدث تحسيناً لموقفنا في البحر المتوسط ولتعاوننا العسكري مع الطليان . وهناك اشخاص عديدون لم يدركوا يومئذ مغزى عمل الفوهرر السياسي والعسكري الرامي الى اسقاط الحكومة الايطالية الجديــدة وتحرير موسوليني . ولا غرو فقد كان الامر يقتضي اطلاع اقل عدد ممكن من الشخصيات الالمانية على ذلك . وكان علينا من جهة ثانية ان نتخذ الوسائل العسكرية اللازمة لوقف تقدم العدو على الجبهة الغربية من ابعد مكان ، اي من صقلية . ولم يكن لدينا اقل شك في ان العدو سيسعى الى نقل جماع قوته الى نقطة ما في غربي ايطاليا . وكان توزيع سفنه واختياره السواحل التي سينزل اليها ، خير دليل على نياته . وكان من واجبنا ، والحال ما ذكرت ، ان نستولي على أكبر مساحة من الاراضي الايطالية للحيلولة دون. نزول

العدو الى ايطاليا الشالية ودون وقوع قواتنا المرابطة في الوسط والجنوب تحت طائلة الاعداء . وكان ضرورياً ابقاء هذه القوات كيلا يتاح للطليان عذر يحتجون به لخيانتنا . وقد بلغ مــن خبث هؤلًا، الخونة انهم بالغوا في اظهار ودهم لنا واخلاصهم ، حتى ان بعض ضاطنا الذين اتصاوا بهم شكوا في احتال خيانتهم. ولا عجب فان الضباط الالمان ما كانوا يصدقون ان خيانة كهذه مكنة ، او يتصورون ان الدناءة تبلغ بالانسان الى هذا الحد . وقد زادت الحالة سوءاً حتى انني ، لاول مرة في هذه الحرب ، لم اعرف بماذا اشير على الفوهرر . واعددنا العــدة للعمل في حالة استسلام ايطاليا . وكانت الفرق التي امر الفوهرر بنقلها مــن الغرب الى ايطاليا الشالية متوقفة عن العمل ، بينا كانت قواتنا في الجبهة الشرقية تطلب المعونة . وتجاه هذا الموقف الدقيق ، قرر الفوهرر حل العقدة بانذار سياسي وعسكري . وفي صباح السابع من ايلول ظهر اسطول الغزو المعادي امام سالونو، وبعد ظهر اليوم التالي انتشر في العالم خبر استسلام ايطاليا . وحتى بعد هذا الخبر لم تستطع القيادة الالمانية التدخل لان الطليات رفضوا الاعتراف بصحة الحبر الذي اذاعته المحطات اللاسلكية. ولم نقرر تنفيذ خطة الهجوم على ايطاليا ، ولكننا امرنا القوات بالاستعداد للطوارى. . و في الساعـة التاسعة عشرة والدقيقة ١٥ اكدت السلطات الطليانية ان استسلام ايطاليا حقيقة ، فوقفنا مشدوهين امام افظع خيانة عرفها التاريخ . اما ما حدث بعد ذلك فهو مأساة ومهزلة معاً . وستذاع تفاصيلهـا في المستقبل .

وكان رد فعل جيوشنا وقيادتنا عنيفاً . ،

اجل كان عنيفاً . فقد جرد الالمان الطلبان الذين كفوا عن المقاومة في جميع الميادين ، بدون رحمة . وتضمنت الوثائق المربوطة بمحضر المؤتمر الذي عقده جودل تفصيلات وارقاماً يتضح منها ان ثمانين فرقة ايطالية جردت من السلاح وعوملت كاسيرة حرب . وبلغ ما جمعه الالميان ١٢٥٥٦٠٠ بندقية ، و ٣٨٣٨٣ مدفعاً ، و ٩٧٠ دبابة ، و ٩٥٨٠ طائرة ، و ٢٨٧٥٠٠ طن مين الذخيرة ، و ١٥٥٠٠ سيارة ، و ١٩٦٠٠ حصان ودابة ، و ١٩٦٠٠ طن مين الحديد ، و ٢٢٥٢٠ عطياً صوفاً ، و ٣٤٠٠ طن مين الزئبق ، و ٢٢٥٢٠٠ غطياً صوفاً ، و ١٣٩٠٠ متر من الجوخ ، وطائفة و المري من الجوخ ، وطائفة اخرى من الالبسة والاعتدة المختلفة . وزادت هذه الغنائم الجيش اخرى من الالبسة والاعتدة المختلفة . وزادت هذه الغنائم الجيش افادها الالمان من الطلبان .

وهكذا تفكك المحور الذي اكره الغرب على التراجع في مونيخ وقبول مطالب الالمان والطلبان ، وساهم في اثارة الحرب العالمية ، وقضى الحلف الذي حمل القاذفات الايطالية الى سماء لندن ثم القلاع الجوية الاميركية الى سماء جنوى . . . وكانت خبية امل هتار عميقة ، وشعر بأسف وألم عظيمين لموت الفاشستية شقيقة الاشتراكية الوطنية البكر . ولم يكد يصدق ان الشعب الايطالي استطاع في لحظة ان يدك اركان نظام كان وياً حتى الامس القريب . . . قال جودل : « بعد اعتقال وياً حتى الامس القريب . . . قال جودل : « بعد اعتقال

موسوليني وانهيار الفاشستية رويت الفوهرر ان شوارع روما كانت مغطاة بملايين الشعارات الفاشستية التي كان عمال التنظيف يكنسونها . فرفع كتفيه بازدراء وقال : « ليس سواك من يصدق اراجيف كهذه! »

## مهمة رودلف هبسى

ليس في هذا الفصل وثائق المانية تتكلم ، بل مستندات انكليزية تضمنتها الوثيقة ٦١٤ من ملف نورمبرغ . وهي تروي اعجب قصة في الحرب العالمية الثانية ، اعني بهـــــا رحلة رودولف هيس ، ممــــل الفوهرر في الحزب الاشتراكى الوطني ووزير ً الرايش وثالث رجل من رجال حكومة هتلر ، الى انكلترا ! في العــاشر من آذار ١٩٤١ ، وكان يوم السبت ، وفي الهزيع الاول من الليل ، كان الدوق هاملتون عضو البرلمان البربطاني وقائد سلام الجو الملكي الانكليزي ، في مركز قبادته في تورنهاوز بايكوسيا . فابلغه معاونوه ان طائرة من طراز ميسر شميدت ١١٠ عبرت ساحل نورثومبرلاند في قمام الساعة ٢٢ والدقيقة ٨ . فقال لهم الدوق ان هناك خطأ في تشخيص الطائرة اذ لم يحدث قط ان غامرت طائرة المانية بالوصول الى هذا المكان البعيد لانها لا تستطيع ان تحمل وقوداً يكفيها للعودة . وعلى هذا مضت مراكزً المراقبة تتابع الطـائرة في سيرها . وفي الساعة ٢٢ والدقيقة ٥٦ اكتشفها المراقبوت على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم في شمالي شرقي اندروسان . ثم لاحظوا انها تتجه نحو الجنوب فالشمال فالغرب. واستنتجوا ان الطائرة تهيم . وسددت جميع المدافع المضادة للطائرات في اتجاهها ، ثم

انطلقت طائرة قنص من طراز بولتون ديفان وانقضت بسرعة على الطائرة الالمانية . وفي الساعة ٢٣ والدقيقة ٣ كانت هــذه. تهبط في جنوبي غلاسكو ، ولم تكن الطائرة البريطانية القانصة بعيدة عنها باكثر من اربعة اميال . وفي اللحظة ذاتها اعلنت مراكز المراقبة أن طائرة سقطت وأنها تحترق. وأبلغت الطائرة البريطانية انها سليمة وانها لم تشتبك بالعدو . وكانت الطائرة الغريبة قد سقطت من نفسها . وتلقى اللورد هاملتون اخساراً جديدة تعلن ان الطائرة سقطت على بعد ميلين من ايغليشيم بالقرب من ميرنزرود ( وهي منطقــة هاملتون ) وانهــا مسر شميدت ١١٠ . وانتفض هاملتون لما سمع السلك ينقل اليه ان الطيار القى بنفسه بالمظلة ، وانه اعتقل ويدعى الفرد هورن ويؤكد انه مكلف بمهمة خاصة ، ويطلب ان يتحدث الى الدوق هاملتون . وفي الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي ( الاحد ) وصل اللورد هاملتون الى معسكر ماريهاز في غلاسكو حيث كان الطيار العجيب اسيراً . واطلع اللورد على ما وجد في ثياب الاسير فاذا هي صورة طفل وبعض الادوية وبطاقتـا زيارة باسمى الدكتور كارل والبرتخ هوشوفر . وعادت بهاملتون الذاكرة الى ماضٍ بعيد وشعر بان اسم هوشوفرَ ليس غريباً عنه ...

ودخل الى غرفة السجن يرافقه ضابط الحرس وترجمان ، فوجد رجلاً نحيف البنية ، غائر العينين ، بادي الحيرة والارتباك . قال الاسير : اريد ايها الدوق ، ان احدثك على انفراد . فوافق وخرج الضابط والترجمان ... وسأل الرجل هاملتون وهو يحدق

- فيه : ألست تعرفني ?
  - کلا -
- لقد رأيتني في برلين اثناء الالعاب الاولمبية العــام ١٩٣٦ وتناولت طعام الغداء عندي .

وظلَ اللورد هاملتون هادئاً لا يتعرف الى الرجل ، الى ان قال هذا : أنا رودولف هيس ... وفقد هاملتون السيطرة على نفسه وهتف بدهشة عظيمة : رودولف هيس ?

اجل . وقد جئت عهمة انسانية .

ولم يصدق الدوق . وكيف يصدق ان رودولف هيس يأتي الى انكلترا ? كان إلامر اغرب من ان يصدق .

قال هيس: اكد لي صديقي هوشوفر انك قـادر على فهم مقترحاتي وآرائي . وقد حاول ان يجمع بيني وبينك في لشبونة . أتذكر الكتاب الذي بعث به اليك في الشالث والعشرين من كانون الاول الماضي ?

فاجاب هاملتون : لم اكن اظن ان المقابلة كانت معك .

- هذه هي رابع محاولاتي منذ كانون الاول للوصول اليك . وقد اضطررت في المرات الثلاث الاولى لان اعود من حيث اتبت بسبب سوء الاحوال الجوية . ولم ار ملائماً ان ازور انكلترا بينا الانكليز بجرزون انتصارات متتابعة في ليبيا لئلا يؤول ذلك ببادرة ضعف اصاب المانيا . اما اليوم وقد اصلحنا موقفنا في افريقيا الشمالية وفي اليونان ، فانني مسرور بان اكون هنا . ويثبت لك صدقي انني ، انا وزير الرايش ، جئت

بنفسي وركبت هذا الخطر العظيم ، كما يدلك على رغبة المانيا في عقد الصلح معكم . والفوهرر واثق من انه سيربح الحرب عاجلًا أو بعد سنة او سنتين او ثلاث سنين .

وكانت دهشة هاملتون تزداد باطراد وهـو ينصت الى هـذا الوزير الذي هبط عليـه بهذه المفاجأة العظيمة . ومضى هيس مقول :

- ارجو منك اذاً ان تتصل بزعماء حزبك وتتبادلوا الآراء في مشروعي لعقد الصلح بين دولتينا .

هيس – ساعرض عليك افتراحات هتلر . انـه يرجو اولاً ان يتم بيننا صلح يجعل الحرب مستحيلة بين دولتينا بعد اليوم . هاملتون – وكيف يكون ذلك ؟

هيس – من الشروط الاساسية طبعاً ان تعدل انكاترا عن سياستها التقليدية وهي معارضة الدولة التي هي اقوى دول اوروبا .

هاملتون ـ اذا عقدنا الصلح اليوم ، وقعت حرب ثانية بعد سنتين .

هيس - علام هذا الظن ?

هاملتون – كان ممكناً قبل نشوب الحرب حـل المشاكل بطرق سلمية . اما وقد فضلت المانيا القتال في وقت كنا فيه اكثر الناس اهتامـاً بانقاذ السلم ، فلست ارى كيف يمكننا

الوصول اليوم الى اتفاق .

ولم تكن اجوبة هاملتون مشجعة ، فسكت هيس . وبعد ، فهو لم يكن يفهم جيداً ما يقوله اللورد هاملتون ، وكان يعبر عن آرائه بالانكليزية بصعوبة ظاهرة . فاقترح هاملتون ان يستأنف البحث بعدئذ بحضور ترجمان . وقال هيس :

- لي غة رجاء آخر . اربد ان تطلب الى الملك ان يعطيني عهداً بانني جئت الى انكلترا بدون سلاح ومن تلقاء نفسي . وارجو ان تبرقوا الى روتيشر ١٧ هرزوغشتراسه بات الفريد هورن في صحة جيدة لتطمئن عائلتي ، وكم اود لو استطعتم كتان اسمي عن الصحف .

ولم يكن للدوق هاملتون ان يتعهد بشي، فليس ذلك من اختصاصه . فخرج وسافر حالاً الى لندن ليطلع الحكومة على هذه الزيارة العجيبة المفاجئة . وفي اليوم التالي الثالث عشر من ايار وصل الى معسكر ماريلز المستر كيركباتريك احد موظفي وزارة الخارجية البريطانية . وكان اول ما فعله ان تثبت من هوية الغريب لانه كان موظفاً في برلين ويعرف رودولف هيس ، فاقرها .

وبدأ هيس يتمامل في سجنه ويشكو من اللقاء الجاف الذي قوبل به ، ومن انه يعامل كالاسرى وهو ما جاء الا كمفاوض . وكان سجيناً في غرفة صغيرة يقف على بابها خفير . وطلب ات ترد اليه الادوية التي وجدت معه ، كما طلب بعض الكتب للقراءة ومنها كتاب « ثلاثة رجال في سفينة » لجيروم ك .

جيروم . ورغب الى سجانه ان يأتي اليه بقطعة من طائرته على سبيل الذكرى . ثم روى رحلته مفصلة فقال انها كانت قاسية وانه طار من اوغسبورغ في الساعة ١٧ والدقيقة ٥٥ . ولما صار على مقربة من السواحل البريطانية وجد ان الظلام لم يخيم عليها قاماً ليتاح له اجتيازها بدون ان يتعرض للخطر ، فظل ساعة مجوم فوق مجر الشمال . ثم عدل عن الهبوط في دونجينال كماكان ينوي في البداية . ووصف هيس ما انتابه من الهواجس قبل ان يقدم على القاء نفسه بالمظلة ، وقال انه اغمي عليه عندما هبط ، وشكر للفلاح الذي انقذه وعني به . ولكنه لم يكن يتوقع ان يكون مصيره السجن في غرفة في غلاسكو ، ثم فصل الغرض من مصيره السجن في غرفة في غلاسكو ، ثم فصل الغرض من رحلته وهذا فحوى ما قال :

خطرت لهيس فكرة السعي للصلح بعد ان قرأ كتاب لادوارد الثامن عن السياسة الحارجية . وادرك من هذا الكتاب خطأ انكلترا الاساسي وهو معارضتها منذ زمن بعيد للدولة الاقوى في اوروبا . واعتبر انكلترا المسؤولة عن حرب ١٩١٤ لانها ما فتئت منذ ١٩٠٤ تعاضد فرنسا ضد المانيا . وبرر هيس سياسة الفوهرر فقال انه لم يضم النهسا بالقوة الا لانه اصطدم بمعارضة انكلترا وفرنسا ، ولم يثر قضية تشكوسلوفاكيا الالان الوزير الفرنسي بيير كوت صرح بائ من الوجب جعل تشكوسلوفاكيا قاعدة جوية ضد المانيا ، وان مؤتمر مونيخ ارضي متلر ولكن تشميرلن اعلن بعيد اسبوعين ان فترة السلم التي اتاحها مؤتمر مونيخ ستعطي انكلترا الفرصة لانها، تسلحها ، ففهم

هتار انه 'خدع بمسايرة انكاترا . ثم لما عمدت فرنسا وانكاترا الى تسليح ما بقي من تشيكوسلوفاكيا لم ير الفوهرر بدأ من ضم تلك البلاد باسرها الى الرابش .

ومضى هيس يقول ان هتار كان واثقاً بل كان لديه الدليل القاطع على ان بولونيا ما كانت لترفض الحل الذي اقترحته المانيا لو لم تشجعها انكاترا على المقاومة . وعلى هذا يكون الانكليز مسؤولين ايضاً عن حرب ١٩٣٩ . اما في صدد النروج فقد ثبت لهتار ان انكلترا كانت ستسقه اليها . واكد هيس ان الفوهرر كان واثقاً من ان الانكليز سيجتاحون بلجيكا وهولندا للهجوم على المانيا والاستيلاء على منطقة الرور الغنية بالفحم ، فحال دون ذلك .

ولا شك في ان كيركباتريك الذي انصت الى تصريح رودولف هيس قد عجب ان يأتي الوزير الالماني من المانيا ليلقي على مسامع الانكليز هذا البيان الاتهامي . ولكن هيس انتقل الى اساس مهمته فاعلن ان انكلترا خسرت الحرب . واعطى لدليل على ذلك بقوله : « اصبح انتاج الطائرات في المانيا عظيماً وهو في ازدياد مطرد ويفوق النتاجين الانكليزي والاميركي مجتمعين ، فضلا عن ان الطيارات الاميركية ضعيفة لا يخشاها سلاح الطيران الالماني . وعبثاً تسعى بريطانيا الى استباق المانيا في الميدان الجوي . وقد بلغت الاضرار التي نزلت عصانفها مبلغاً عظيم الحطر . ولن يقف الامر عند هذا الحد لان سلاح الرايش الجوي عازم على تسديد ضربات اشد الى انكلترا .

وجدير بي ان اذكر الحقيقة التالية : لما بدأ الانكليز بقصف المدن الالمانية في ايار ١٩٤٠ ظن الفوهرر انها سحابة وتنقشع ، وصبر لسبين : الاول اشفاقه على العالم من حرب جوية فتاكة لا هوادة فيها ، والثاني رغبته في اجتناب تدمير المدنية والآثار الانكليزية . ولما عيل صبره ووجد ان الانكليز ماضوت في غاراتهم ، امر بقصف المدن الانكليزية . »

وتحدث هيس عن الحرب البحرية فقال ان الغواصات تصنع في المانيا والبلاد المحتلة بدون عدد ولا حصر ، وترسل قطعاً مفككة بواسطة الانهر والاقنية الى مراكز خاصة لتركيبها ، وان الحطر كل الخطر على الملاحة البريطانية من نشاط الغواصات . واكد ان المانيا قوية ثابتة الاركان موحدة في الداخل ، وان لديها من المواد الاولية كميات كبيرة ، وان فتوحانها زادتها قوة وعززت اجهزتها الاقتصادية والعسكرية ، وقال ان الشعب الالماني يثق بالفوهرر ثقة تامة . ثم انتهى الى القسم الشالث والاخير من بيانه وهو اقتراحاته فقال :

« انني اشفق على العالم ان يطول امد الحرب فتزداد هذه المذبحة البشرية وحشية واتساعاً. وقد جئت في غيبة من الفوهرر لاقنع الشخصيات الانكليزية بانه ما دامت انكلترا عاجزة عن احراز النصر ، فمن الحكمة ان تعقد الصلح حالاً. وانا اعلم الناس بهتار لانني اعرفه معرفة حقيقية ومنذ زمن بعيد . وقد بدأت علاقتي به قبل غاني عشرة سنة في حصن لاندسبرغ . واؤكد لكم صادقاً انه لم يحفظ لانكلترا حقداً ولا تطلع قط الى

السيطرة على العالم . وهو يرى ان مصالح المانيا لا تخرج عن نطاق اوروبا وان امتداد الرايش الى خارج القارة الاوروبية يبدد قواه ويسبب خرابه . وبعد ، فانه لا يتمنى مطلقاً ان تنهاد الامبراطورية البويطانية . »

وقد ذكر كيركباتريك في تقريره ان هيس تلطف اليه لما بلغ هذا الحد من بيانه فخاطبه بعبارة : « أتسمعني ياصديقي العزيز ? » وقال هيس ان للاميركيين الانانيين مطامح في الامبراطورية البريطانية وانهم ينوون ابتلاع كندا . ثم عاد الى حديثه فصرح بان هتلر اعلن بحضوره قبل عشرة ايام ان ليس له مطالب مبالغ فيها من بريطانيا واوضح قائلا : « ان الحل الذي جئت اقترحه عليكم هو ان تطلق انكلترا لالمانيا يدها في اوروبا ، فيطلق لها الالمان حرية العمل في امبراطوريتها بشرط واحد فيطلق لها الالمان حرية العمل في امبراطوريتها بشرط واحد وهو ان تعيد الينا مستعمراتنا القديمة التي نحتاج اليها كموارد المواد الاولية . »

وشعر المستر كيركباتويك بان القضية وصلت الى عقدتها ، فسأل : أتعتبرون روسيا داخلة في اوروبا ام في آسيا ?

هيس – في آسيا .

في هذه الحالة، وما دام هتار لا يطلب أن نطلق له يديه.
 في غير أوروبا، أفلا تكون له حرية الهجوم على روسيا?

هيس – ان لالمانيا مطالب من روسيا يجب ان تحقق اما بالمفاوضة او بالحرب . اما ما يشاع اليوم من ان المانيا، ستهاجم روسيا فليس صحيحاً .

جرى هذا الحديث في الثالث عشر من آب ١٩٤٠ وكانت خطط القيادة الالمانية العليا تقضي بان يتم الاستعداد لتنفيذ « خطة باربروس » ( اي الهجوم على روسيا ) في الخامس عشر من آب ١٩٤٠ ولم يتأجل التنفيذ بضعة اسابيع الا بسبب الحلة البلقانية . ولكن سوء نية رودولف هيس ليس اكبداً اذ قد يكون ، وهو لس بجندي ، جاهلًا خطط القيادة العليا . ولئن يكن امين سر الفوهرر في آرائه وفي شؤون الحزب ، فهو لم يكن مستودع خططه الحربية ، خصوصاً وان هتار ، كما اسلفت القول في الفصول السابقة ، كان يريد ان يجعل من هجومه على روسيا مفاجأة عظمى في التاريخ ، وكان مجيط خطته بالكتان الشديد . وسأل المستر كيركباتريك رودولف هيس عن ايطالما وعما اذا كان يعرف مطالبها فاجاب بالنفي . ولما قال له ان القضية هامة ، اكد هيس انه لا يعتقد ان مطالب الطليان تتعدى حد المعقول .

كيركباتربك – لم يستحق الطليان ، في الواقع ، شيئاً . هيس – هـــذا محتمل . ولكنهم اسدوا الينا مساعدات كبيرة . وبعد ، فانكم في العـــام ١٩١٩ كافأتم رومانيا التي هزمت هي ايضاً .

واستغرقت المحاورة ساعتين وربعاً واوقفها كيركباتريك عند هذا الحد وهم بالانصراف فاستوقف هيس قائلًا: « فاتني امر عظيم الاهمية على ما اظن . وهو ان الاقتراحات التي عرضتها لك الساءة لانصيب لها مسن النجاح الا اذا جرت المفاوضة في

صددها مع حكومة غير الحكومة البريطانية الحالية . ويأبى الفوهرر ان يفاوض تشرشل الذي حاك وجماعته خيوط الحرب منذ ١٩٣٦ . »

وجرت مقابلتان اخريان بين كير كباتريك وهيس في اليومين التاليين ( ١٤ و ١٥ ايار ) وكان الوزير الالماني اقل حماسة لانه شعر بان موظف الحارجية البريطانية ليس من مرتبته وان ليس لموظف بسيط ان يفاوض وزيراً . وقد اعرب مرات عديدة عن رغبته في ان يقابل رجالاً مسؤولين بشرط الا يكونوا من الجماعة التي يعتبرها المحرضة على الحرب ضد المانيا . واعلن انبه بوصفه وزيراً للرايش لا يرضى بان يطرح عليه سيل من الاسئلة ، وانه ما جاء الى انكاترا ليدلي باعترافات امام محققين ، بل ليفاوض مفاوضة الند للند . وطلب سكرتيرة وترجماناً وضارباً على الاكتبة ومعاونين خبيرين في قضايا الشرع الدولي هما الدكتور شيملبوير وكورت مآس اللذين كانا معتقلين في معسكر لرعايا الاعداء المدنيين في هويتون بالقرب من ليفربول .

وعلى الرغم من امتناع هيس عن المضي في مفاوضة الموظف المستر كبركباتريك ، فقد اضاف بعض الايضاحات الى بيانه الاول وقال ان من شروط الصلح ايضاً ان يجلو الانكليز عن العراق . ولما لفت كيركباتريك نظره الى ان العراق ليس في اوروبا (عطفاً على طلب المانيا ان تطلق لها انكلترا حرية العمل في اوروبا) اجابه قائلاً: « ولكن العراقيين حاربوا في صفوفنا ضدكم ، والفوهرر مصر على ان يؤخذ موقف العراق

هذا بعين الاعتبار عندما توقع معاهدة الصلح . »

وعاد الى حديثه عن الاميركيين فقال : ﴿ كُن وَاثْقَا مِنْ اننا لو وقعنا الصلح الآن لثارت ثائرة الاميركيين لان الهدف الذي يسعون الى بلوغه هو ان يوثوا الامبراطورية البريطانية . انكم تعتمدون على الولايات المتحدة وهذا هو املكم الوحيد في قتالَكُم اليائس. ولكنكم على ضلال ولا تزنون الأمور بميزانهــا الحقيقي . اننا نتوقع ان تتدخل الولايات المتحدة ، ولكنسا لا نخافها . ولسنا بجاهلين قيمة نتــاج اميركا من الطــائرات ، ولا قيمة طائراتها في الحرب. وقد اسلفت لك القول ان الرايش يستطيع التفوق على اميركا وانكلترا مجتمعتين في هذا الميدان.» وكَان اهم ما امتازت به احاديث هيس مع الموظف البريطاني في الرابع عشر والخامس عشر من ايار ، لهجته التهديدية . فقد قال : « يجب ان تضعوا نصب اعينكم ان المانيا ستربح الحرب بفضل الحصار . ولعلكم لا تقدرون عدد الغواصات التي نبنها . ان من المأثور عن الفوهرر حبه للكثرة في صنع الاسلحة الفتاكة . وسنعلنها عليكم حرب غواصات لم تذوقوا مثلَّها في تاريخكم . وسيدعم هذه الحملة البحرية حملة جوية تشنهـا طائرات من طُراز جدید لم تعرفوه، فنضرب علی انکلترا حصاراً تاماً ونفصلها عـن العالم حتى تستسلم . وعبثاً تتصورون ان في استطاعتكم اذا استسلمتم في جزركم أن تواصلوا الحرب في المبواطوريتكم . فقد حسب الفوهرر لكل شيء حسابه . وسيرفض طلباً قد تقدمه انكلترا للتسليم . ولن نوفع الحصار عن الجزر البويطانية الا متى عانيتم انتم سكان هذه الجزر الموت بعد ان تقطع عنكم الموارد من جميع الجهات .

كيركباتريك – ولكن اذا كان الامر مقتصراً على حياة الشعب البريطاني المادية ، فلسنا بجاجة الى شحن واسع النطاق . هيس – هذا هو الخطأ بعينه . وكونوا واثقين بان الحصار سيصبح عما قريب من الضيق بجيث تعجزون عن خرقه ولو بسفينتين فقط في اليوم .

وهكذا بلغ من اغراق هيس بالتهويل انه هدد بجعل الجزر البريطانية رهينة لا يفك اسرها الا باستسلام الامبراطورية البريطانية باجمعها . وختم بيانه قائلاً : « ان رحلتي هذه تتيل لكم آخر حظ في مفاوضة لن تخرجوا منها مغبونين ، وفي اجتناب الهزيمة . فاذا اهملتم الفرصة اعطيتم الدليل القاطع على انكم لا تويدون الوفاق مع المانيا . ويحق لهتار عندئذ بل يغدو من واجبه ان يحطمكم تماماً وان يخضعكم بعد الحرب لسلطانه . هذه آخر كلمة اقولها لكم ، فافعلوا ما طاب لكم . »

في الثالث والعشرين من تشرين الثاني ١٩٤٥ سأل توماس ج. دود القاضي الاميركي المحقق ، الماريشال كايتل في نورمبرغ عما اذا كان يعرف رودولف هيس معرفة حقة وعما يعرفه عن رحلته الى انكاترا ، فاجابه قائلا : « عرفت هيس مفكراً عاقلًا يمتاز بهدوئه ورصانته . ولم يكن شرس الطباع ، وكان حساساً جداً ويحب الفنون الجميلة ويخبرها . وما لاحظت عليه يوماً اعراضاً

تدعو الى الظن بانه مصاب بخلل في عقله . ولذا لا ادرك كيف فقد ذاكرته . ولعل لقب هيس ( ممثل الفوهرر ) خلق بعض الالتباس في فهم حقيقة وظيفته . فهو لم يكن يمثل الفوهرر الا في الحزب الأشتراكي الوطني . وكان مطلعاً على الاختلافات بين الحزب والجيش ، وكثيراً ما سعى الى التوفيق بين الجهتين وحل المشاكل بالطرق الحبية . ولما خلفه معاونه مارتان بورمان اختلفت الاوضاع عَاماً . وكان هيس طياراً في الحرب العالمية الاولى وما خفى عليه الدور الخطير الذي يمشله السلاح الجوي في حرب حديثة . وكان بطل بث الالغام بواسطة الطائرات . واذكر انني سمعت الفوهرر يقول يومـاً : « يدعي هيس ان في استطاعتنــا تسميم الموانىء الانكليزية بانزال الالغام عليها بالمظلات . فينبغى لنا أن ندع له مجال امعان النظر في فكرته وتحقيقها . انني احب المبتكرين فهم وحدهم المعول عليهم . » وانني واثني بان هيس حصل من غورنغ على اذن بالحصول على الطائرات التي يجتاج اليها ، وانه كَان حراً في الدخول الى جميع مصانع الطائرات وميادين التجارب والتدريب الجوي . وقد طار الى انكلترا من مطار مصانع ميسر شميدت في اوغسبورغ واستصحب بعض صفائح اضافية من الوقود واعلن ان في نيته القيام برحلة بعيدة الى هولندا وبحر الشمال . ولم يكن في هذا العمل ما يدعو الى الشك . ولما علمنا ان هيس وصل الى انكاتوا تملكتنا الدهشة وكدنا لا نصدق الخبر . وثارت ثائرة الفوهرر فكان كالنمر الهائج يقطع غرفته ذهاباً واياباً وهو في اشد حالات

الغضب والحيرة . وكان يردد القول : « لا بد ان يكون هيس قد فقد صوابه واختل عقله . رالدليل على هذا كتابه الذي تركه لي قبل سفره . فانني اكاد انكره وكأني به لم يخطه بيده . » ولا شك في ان هذا الكتاب فقد لانني اعرف انكم لم تجدوه . وقد يكون الفوهرر مزقه في ساعة غضبه . وكان هيس يقول فيه انه يعتبر استمرار الحرب كارثة محتومة على المانيا وانه ذاهب الى انكاترا ليحاول وضع حد لها معتمداً على علاقاته الودية ببعض وجوه الانكليز النافدي الكلمة . وقد امر هتار باعتقال البروفسور ميسر شميدت . واكن التحقيق اثبت انه لم يكن عالماً بخطة رودولف هيس ولا راوده الشك في نياته . وثبت ايضاً ان زوجة هيس نفسها لم تكن تعلم شيئاً عن عزم زوجها على السفر الى انكلترا . »

وتثبت اعترافات كايتل ما ذكرته الوثائق البريطانية عن رحلة هيس على ان هناك ناحية ما تزال موضع ريبة وهي : هل كان هتلر يجهل حقاً نيات رودولف هيس وموعد سفره ? لقد غضب هتلر ودهش امام معاونيه لما بلغه خبر سفر هيس . ولكن من ذا الذي يثبت انه لم يصطنع هذه الدهشة وذاك الغضب ؟

لقد تكلم هيس في الكلترا بلهجة الواثق عما يقول والكفيل عما يقتوح . وعرض على الانكليز اقتراحات رسمية لا آراء بسيطة ، اي انه كان مكلفاً مهمة رسمية . ولما كانت الطاعة اساس القانون النازي فلا بد ان يكون هيس قد نفذ اوامر هتلر بالسفر دون ان يوحي لاحد انه مسافر بامر الفوهرر ، ان كان

هذا قد امره فعلًا بذلك . وبما يزيد هذا الحدس رسوخاً ان هتار كان على وشك غزو روسيا ، وشعر حمّاً بالخطر العظيم الذي يعرض نفسه وبلاده له بفتح جبهة جديدة والمقاتلة في ميدانين معاً . ولا يستبعد أن يكون قد سعى الى مصالحة الكلترا بالوعد تارة وطوراً بالوعيد وهو المعروف بمارته ووعيه . وبعد ، فان المسعى. لم يكن في غير موضعه لان الكلترا كانت تحارب بمفردها . وكانت لندن ترزح تحت كابوس السلاح الجوي الالماني وتنحطم تحت ضرباته القاصمة ، وزالت كوفنتري تقريباً من العالم بعد غارة واحدة ، وكانت المدلاندز ، قلب التسلح الانكليزي. النابض ، تتلقى الضربة تلو الضربة . وبلغ من كثرة التعطل عن العمل سبب اشارات الانذار المتتابعة في اللبل والنهار ، ان امسى انتاج بريطانيا الحربي من العدم على قاب قوسين . وفي البحار منيت السفن البريطانية بخسارة عظيمة لا تعوض ، وانهكت البحرية الانكليزية جيوش من الغواصات الالمانية الفتاكة. وما كانت بعض السفن لتنجو من الغواصات حتى تقع تحت طائلة السلاح الجوي الالماني ينسفها في المواني. .

كانت انكلترا جزيرة صغيرة اجتاحها الحراب تقف بوجه قارة باسرها تأتمر امر رجل واحد وتعمل من اجل مرضاته . ولئن يكن هيس قد هدد الانكليز في وسط جزيرتهم ووصف لهم حالتهم التعسة وهددهم بالويل والثبور اذا رفضوا اقتراحاته ، فهو لم يكذب ، ولا صور الحالة على غير حقيقتها . ففي ربيع فهو لم يكذب ، ولا صور الحالة على غير حقيقتها . ففي ربيع فهو لم يكن حيننذ من جبهة قتال برية

بعد ان انهزم الانكليز امام الالمان في كل مكان – الى مصنع جبار للغواصات والطيارات قاذفات الدمار يوسلها بعشرات الالوف وبسرعة مرعبة . وما كان احد يظن ان انكلترا ستنجو من الخراب العام والابادة التامة .

في تلك الايام السوداء التي لم تكن تلمع فيها بارقة امل للانكليز ، جاءهم من يعرض عليهم صلحاً شريفاً . هبط عليهم هيس وما كانت مهمته بسخيفة او جنونية ، بل كان حظها من النجاح عظياً . ولكن الانكليز ابوا الا ان يمضوا في القتال ورفضوا هذا العرض المفري ... ومـذ اغلق باب غرفة معسكر مارهیاز باراکز خلف المستر کیرکباتریك ، لم یو رودولف هیس ، ثالث رجل في الرايش ، وجه انكليزي غير وجه سجانه . وفي العاشر من حزیران کتب هیس ، بعد ان عیل صبره ، مذکرة کرر فيها وعوده وتوعداته ، ورفعها الى الحكومة البريطانية ... واعلن انطوني ايدن وزير خارجية انكلترا في مجلس العموم : « ابلغنا رودولف هيس بصراحة اننا لا نرضى بان ندخل في مفاوضة اياً كان نوعها مع هتار او حكومته . وقد عاملنا هيس منذ هبوطه الى هذه البلاد كاسير حرب وسنظل نعامله كذلك حتى تنتهى الحرب . »

## الحملة على روسيا

لما انقض الجيش الالماني على بولونيا في ايلول ١٩٣٩ لم يترك على الحدود الفرنسية سوى خمس فرق . ولما حشد الرايش جيوشه في تشرين الاول ١٩٤٠ استعداداً لضرب روسيا ، لم يترك في الاراضى التي غزاها اكثر من خمس فرق .

وكانت الجيوش السوفياتية والجيوش الالمانية مرابطة على جانى الخط الفاصل الذي حدده ريبنتروب ومولوتوف على الخريطة قبل شهر لما اقتسما بولونها . وكانت هذه القسمة رمزية ، فقد جرت قبل قرن ونصف قسمة مماثلة بين بروسيا وروسيا وبطت الدولتين برباط الود قرناً كاملا . اما صفقة ١٩٣٩ فلم تعمر . فما كادت تمضى عليها سنتان حتى كانت بين المانيا المتلزية وروسيا الستالينية حرب جهنمية لم يشهد لها التاريخ مثيلًا . وتتضمن ملفات محكمة نورمبرغ ءن تينك السنتين مائة وخمساً وڠانين وثيقة سياسية وعسكرية مستخلصة من محفوظات الاميرالية الالمانية ، وهي تظهر تطور العلاقات الالمانية الروسية من سيء الى اسوإ حتى انتهت الى الحرب. واولى هذه الوثائق مؤرخة الخامس والعشرون من نيسان ١٩٣٩ وهو تاريخ توقيع معاهدة عدم الاعتداء في موسكو ، والاخيرة مكتوبة في الثاني والعشرين من حزيران ١٩٤١ يوم دخل الالمان الى روسيا . وفي البداية كان

الالمان مرتاحين كل الارتياح لتعاقدهم مع روسيا السوفياتية . وفي السابع عشر من أيلول ، وصف رئيس قسم الأعمال البحرية في الرايش دخول الروس الى بولونيا بانه حدث سيعود على المانيا باحسن النتائج . ومنذ التالث والعشرين, من الشهر ذاته اخذ الاميرال ريدر يبحث مع الفوهرر قضية استيراد غواصات من روسيا واحتمال استخدام ميناء مورمنسك الروسي كقاعدة للمدرعات الالمانية المساعدة ، لان مياهه لا تتجلد طوال السنة ولانه يصلح ملجأ ومرصداً ومركز انطلاق . وفي الخــامس والعشرين من ايلول اعربت الاميرالية الالمانية عن ود صريح للاتحاد السوفياتي ، ورفع الملحق البحري الالماني في موسكو تقريراً اكد فيه انه لا يشك مطلقاً في صدق روسيا وودهـا للرايش . وبعد بضعة ايام اوصى الاميرال ريدر بالسعى الى التعاون مع البحرية الروسية . ولمـــا سئلت وزارة الخارجية الالمانية رأيها في هذه التوصية ايدتهـا . وفي العاشر من تشرين الاول ابلغ الاميرال الفوهرر ان مدرعة المانية مساعدة دخلت ميناء مورمنسك وهي بكامل سلاحها فاستقبلها الروس بحفاوة ، وان الحكومة السوفياتية تعرض على المانيا قاعدة ممتازة بالقرب من مورمنسك . وبدأ التعاون وكان ينبيء بثار طيبة . واعلن ريدر ان مساعدة روسيا تسهل لالمانيا الحصول على قـاعدة في النروج ربما كانت ميناء تروندهايم .

وفي اليوم التالي حدث ما عكر صفو العلاقات بين الاتحــاد السوفياتي والمانيا بعض التعكير . فقد وقعت روسيــا وانكلترا اتفاق مقايضة على الحشب الروسي مقابل المطاط والتوتيا، الانكليزيين . ولكن سرعان ما هضم الالمان هذا الاتفاق على امل الحصول بواسطة روسيا على كمية من المطاط والتوتيا، . وذكرت الاميرالية الالمانية في تقرير بصدد الاتفاق ان الالمان يستطيعون التدخل متى شاؤوا ما دام الحشب الروسي سينتقل من مينا، مورمنسك على سفن محايدة ، وما داموا يملكون حرية الدخول الحالمان المناء .

وفي السابع عشر من تشرين الاول اعلنت الحكومة الالمانية ان اصلاح السَّفن الحربية الالمانية وتسليح المدرعات المساعدة في الموانى، الروسية غير مرغوب فيهما لاسباب سياسية وعسكرية . على أن الاستعداد للحصول على قاعدة في الشال ظل مستمراً. وطلب الملحق البحري في موسكو الكف عن التحسس على روسيا مراعاة لشعور السوفيات . وفي الرابع والعشرين ابلغ السفير الالماني حكومته ان الحكومة الروسية ستفي بتعهدهــــا للرايش ولن تسمح لسفن فرنسية او انكليزية بالمرور عبر المضائق ولا باتباع تركيا سياسة معادية لالمانيا . وبعد يومين رفع رئيس قسم الاعمال البحرية التقرير التالي : « تعتبر معونة روسيـــــا الاقتصادية عظيمة الاهمية لنا . وقد اظهر الروس نحونا كرمـــأ ماثلًا . ﴾ وفي الحادي والثلاثين من الشهر ذاته اعلى مولوتوف ان الصداقة الالمانية الروسية ستكون طويلة الامد . وحمل بعنف على انكلترا لمضها في فرض الحضار البحري ، مخالفة القوانين الدولية . وفي الشاني من تشرين الشاني زار مفوض الشعب السوفياتي للشؤون البحرية المانيا . واكد للاميرال ريدر الذي استقبله ان جوابه لن يكون كلمات ودية فحسب ، بل افعالاً . وكان اول هذه الافعال ان البارجة الالمانية بريمن التي التجأت في الثاني عشر من كانون الاول الى مورمنسك خرجت من مصب غير ايلب . وكان ذلك تحدياً بل هزية للاسطول البريطاني . واعلنت الاميرالية البريطانية يومذاك ان للروس الفضل في نجاة البارجة .

وكان الالمان ، عند نشوب الحرب ، قد اوقفوا بناء البوارج ليتفرغوا لصنع الغواصات ، فتركوا هياكل للبوارج في احواض بناء السفن . فعرض الروس عليهم شراءها ليكملوا صنعها بمعونة الحبراء الالمان . واختاروا هيكل البارجة لوتزوف وابواج بارجتين عظيمتين كانتا في طور البناء . فلم تعارض الاميرالية الالمانية واوصت باجابة الروس الى مطلبهم .

وفي الحامس والعشرين مسن تشرين الثاني بعد ان درست الحكومة الالمانية الموقف من جميع وجوهه ، قررت ان موقف روسيا ما يزال مرضياً . وذكرت الاميرالية في احد تقاريرها ان ضغط روسيا يساعد على التزام دول اوروبا الشالية والجنوبية الشرقية الحياد . ورأت ان موقف روسيا لن يتبدل على الارجح ما دام ستالين حياً ، حتى لو تبدلت سياسة الكرملين فيلا خطر على المانيا قبل وقت غير قصير لان توطيد اركان النظام الشيوعي في روسيا ضروري قبل ان يقدم ساسة موسكو على اية مغامرة حربية . وهكذا خرجت الاميرالية من فحص العلاقات الروسية —

الالمانية منذ عقد ميثاق عدم الاعتداء ، بنتيجة مرضية وقالت بضرورة المضي في التحالف مع الاتحاد السوفياتي . ولم تكن وزارة الحارجية الالمانية اقل منها تحمساً ، وشاركتها في هـذا القرار الدوائر الاقتصادية . وكان الرأي السائد ان التحالف مع روسا مخرق الحصار البريطاني ويجنب الرابش خوض غمار الحرب على جبهتين . ولكن تحت هذه الحقيقة التي تثبتها الوثائق الرسمية الالمانية ، كانت حقيقة اخرى اعمق لم يهملها هنار الذي ما كان ليعدل عن اهدافه ، وهي التوسع نحو الشرق . وتوقع الغازي ان والعشرين من تشرين الثاني ١٩٣٩ امام قادته (كم يذكر القارى.) ان مطامع الروس في الخليج الفارسي والبلقان تقطع على المانيا حبل اهدافها السياسية . وقال لهم ان الروس لا يحترمون ميثاق عدم الاعتداء الا بقدر ما يعود عليهم من الفوائد ، ولوَّح لهم بان اصطداماً بين المانيا وروسيا لا بد منه في النهاية . وكان هتار قلقاً لما يجري خلف الستار الحديدي الذي ضربه الروس على القسم الذي استولوا عليه من بولونيا .

قال كايتل: «سرعان ما اصبحت الحالة حرجة في بولونيا. فقد كان الروس لا ينفكون يقومون بجولات جوية كشفية فوق منطقتنا. وكنا بدورنا نرسل اسراباً للاستطلاع من على ارتفاع عظيم. واظهرت الصور التي استطاع طيارونا التقاطها ان الروس حشدوا جحافل جرارة، وشقوا طرقاً صالحة للاعمال الحربية، وانصبوا على انشاء سلسلة من المطارات لا تبعث على الارتباح.

اما نحن فلم نكن غلك قوات تذكر في بولونيا لان معظم جيوشنا كان على الجبهة الغربية . وكأنت علاقاتنا الاقتصادية بروسيا غير مرضة تماماً . ولم يحترم الروس بنود ميثاق موسكو وراحوا يبعثون الينا بوفود اقتصادية تطالبنا دائماً بالمزيد مسن التضحيات وتتسقط في الوقت ذاته اخبارنا وتستعلم عن استعداداتنا العسكرية واحوالنا جميعاً . وقد ضاق الفوهرر بهذا ذرعاً . » ولكن لم يكن لهتار غنى عن الصبر . فقد كان مجمل اعباء القتال في الغرب .

وكانت الحرب الروسية الفنلندية التي بدأت في الثلاثين مـن تشرين الثاني ، مستمرة . وقد خدعت العالم واظهرت له قوة روسيا العسكرية على غير حقيقتها ، لا لان الروس تعمدوا الظهور عظهر المنكسر امام جيش صغير – كما ظن كثيرون وما يزالون بظنون – بل لان الميدان الذي اشتكوا فيه بالقتال بناء على خطة مرتجلة ، لم يكن ذلك الميدان الذي أعد له جيشهم الجرار . ولم تساعد المانيا احد الطرفين المتحاربين ، ولكنها راقبت الحالة ودرستها لتستنتج منها ما يفيدها للمستقبل. وفي الحادي والثلاثين من كانون الاول ١٩٣٩ رفعت هيئة قيادة الجيش الالماني التقرير التالى في صدد قـوة روسيا العسكرية : « الجيش السوفياتي في جملته آلة حربية جبارة . وكل ما فيه من القوة يوتكز على الكثرة . اما تنظيمه واجهزته واساليب قيادته فهي رديئة . ولئن تكن مبادى و القيادة جيدة فان هيئة القيادة نفسها فتية ، قليلة التجربة . وليست كفاءة جميع الجيوش متعادلة . والملاكات بحاجة

الى شخصات عسكرية مدربة . والجندي السوفياتي قوي بحتمل المشقات ، ومن ابرز صفاته القناعة . اما قيمة الجيش الروسي الحربية في قتال جدي فهي دون الوسط . ولا تعد "الكتل البشرية والآلية الروسية ، في اي حال ، خصا يضاهي جيشا بجهزا بالاسلحة والاعتدة الحديثة تقوده ايد مرنة مدربة . » وقد رأى الفوهرر في هذا الحكم ما يؤيد رأيه . وكثيراً ما كان يقول ان الجيش الروسي ضعيف بسبب الازمة الداخلية في يقول ان روسيا لا تشكل خطراً جدياً لبضع سنين الحرى .

واطل العام ١٩٤٠ ولم يكن في اوروبا من ميدان القتال الفعلي سوى فنلندا . وكانت العلاقات الالمانية السوفياتية في مرحلة جمود مع ميل طفيف الى الفتور . وجدير بالذكر ان تهديد فرنسا وانكلترا للاتحاد السوفياتي لم يؤد الى توثيق التفاهم السياسي بين الرايش الالماني وروسيا ، بل ان التعاون البحري بينها بدأ يلفظ انفاسه منذ ذلك الحين . وكان المسؤول عن ذلك هتلر . فقد منع عن الروس تصميم البارجة الالمانية الحبي بيسادك الذي وعدتهم به المانيا . واوصى بالماطلة في بيع هياكل بيسادك الذي وعدتهم به المانيا . واوصى بالماطلة في بيع هياكل البوارج الالمانية . وبما قاله في السادس والعشرين من كانون الناني ١٩٤٠ : « اذا دارت الحرب لمصلحتنا بالسرعة المطلوبة فقد نستغني عن هذه الصفقة مع روسيا . » واعترض كذلك على بنا الغواصات لحساب المانيا في المصانع الروسية ، وقال ان مصنوعات روسيا قد تكون رديئة وان من الواجب ابعاد كل ظن عن الاتحاد

السوفياتي بان الرايش يشكو اقل ضعف .

وكانت الحملة الالمانية على النروج كفيلة بتعكير صفو العلاقات الالمانية – الروسية ، لان المانيا قطعت على روسيا الطريق الى اسكاندينافيا الشالية حيث المسوفيات مطامح معروفة . ولحسى موسكو لم تحرك ساكناً ، واعلنت ان لا شأن لها في الامر . وذكرت الوثائق الالمانية ان الروس اظهروا في هذه القضية فهما محموداً . ومن اعجب ما اقترحته هيئة القيادة البحرية على الفوهرر ( الوثيقة ٤٠١٠٣) الا يحتل الالمان مينا، ترومسوي مؤكدين لروسيا انهم يحترمون مصالحها في هذه المنطقة . وكان الفخ محكماً لان هتلر لم مخف عن قادته رغبته في احتلال المينا، عندما تحين الفرصة .

وفي العاشر من ايار ١٩٤٠ بدأ الهجوم على فرنسا . وفي الحادي والعشرين ، يوم وصلت مصفحات غودريان الى مدينة ابفيل الفرنسية ، بعث سفير الرايش في موسكو شونبرغر بتقرير الى حكومته يعلمها فيه بان الانتصارات الالمانية لم تحدث رد فعل سيئاً في نفوس الروس . على ان السفير كان مبالغاً في تفاؤله او العله كان متأثراً بسياسة وزير الخارجية فون ريبنتروب الموالية للاتحاد السوفياتي . والواقع ان ستالين رسم سياسته على اساس حرب طويلة . فلما وجد ان الالمان مختصرونها بضرباتهم السريعة المدهشة شعر بخذلان وقلق . ولم تخف هذه الحقيقة على بعض المراقين الالمان فاثبتوها بعد حين . فقد كتب رئيس قسم المراقين الالمان البحرية في الجامس من حزيوان ما خلاصته : « تقدر

روسيا الانتصارات العسكرية الالمانية حق قدرها . ولكنها تخشى ان يتحول الرايش اليهـا فيهاجما بعد ان يحرز انتصاراً حاسمـاً في الغرب . ويخشى الروس في الوقت ذاته ان ينتصر الحلفاء . ويبدو واضحاً انهم لا يحبذون هذا النصر . اما اشتراك روسيا في الحرب اشتراكاً فعلياً فليس موضع بحث . وستالين عازم على الا يضحى بنفسه وبلاده في سبيل الحلفاء . وهناك حقيقة اخرى تضطره الى التزام الحياد وهى ضعف روسيا العسكري وبعدها عن الاستقرار الداخلي . وسياسة موسكو الرسمية تجاه المانيا ما تزال ودية . ولكن بوادر رغبتها عن التعاون مع المانيا في الحقل الاقتصادي ذرت قرنها . ويفكر الروس ، بدافع من قلقهم على مستقبل علاقاتهم بالرايش ، بالتوسع في بلاد البلطيك . » وبعد خمسة ايام بعث الملحق البحري بالسفارة الالمانية في موسكو ، بتقرير يعلن فيه انه يشعر بفتور ظاهر من الجانب الروسي نحو الرايش وان روسيا تخشى ان يهاجمها الالمان بعد انتصارهم على الدول الغربية .

على ان الوفاق كان تاماً في الظاهر . وفي التاسع والعشرين من ايار رفضت الحكومة الروسية استقبال مندوب اوفدت الحكومة البريطانية ليفاوضها على عقد معاهدة تجارية . وفي الشهر التالي سافر ريبنتروب الى موسكو ليفاوض الروس في توسيع نطاق البنود الاقتصادية التي تضنها ميثاق ٢٥ آب . وعاد والفوز حليفه بعد ان نجح في توقيع اتفاق تبادل تجاري عماده مليار من الماركات . وبعد ثمان واربعين ساعة فقط ابرق السفير الالماني

شونبرغر الى برلين معلناً ان الروس سيحتلون مقاطعة بسارابيا الرومانية في اليوم التالي . وتم ذلك في اليوم المعين وصادف العشرين من حزيران اي يوم وقع الفرنسيون الهدنة . ولم يحدث احتلال الروس لبسارابيا ضجة كبرى . على ان الرومانيين تحولوا الى المانيا طالبين نجدتها ، فاوصتهم بقبول الامر الواقع . وسكت هتلر على مضض . وبما قاله ريبنتروب في نورمبرغ في مغذا الصدد : « لما سقطت بسارابيا في ايدي الروس قال لي الفوهرد : ان الروس يغتنمون الفرصة للتوسع على حسابنا . ولكنني لن ادع لهم الحبل على الغارب . وما وقعت معهم الميثاق الا استعداداً لحرب طويلة . اما وقد تبين ان الحرب قصيرة النفس ، فلم تبق بي حاجة الى هذا الميثاق . »

وانكشفت الحقيقة ساطعة ، وتبين ان انتصار هتار في الغرب فكك اوصال التحالف الروسي الالماني . وبدأ النزاع بين الحصمين الاكبرين منذ هزيمة الفرنسين والانكليز في دنكرك ، على ان هتلر اخفى خطته بمهارة . وفي الرابع من حزيران صرح في مؤتمر عسكري بان انتصار الرايش على فرنسا سيؤدي الى تسريح بعض فئات المجندين القديمة . ولم يشر الى روسيا بكلمة . وفي الحادي والعشرين من تموز عقد مؤتمراً عسكرياً آخر قال فيه : « يبدو لي ان روسيا لا تفكر في خوض الحرب ضدنا على الرغم من ان انتصاراتنا تقلقها . ولكن من واجبنا ان نزن الخطر الروسي والحطر الاميركي بميزان الحقائق ، والا نبالغ في التفاؤل لان الحدد عمود . ولا شك في ان من مصلحة المانيا ان تكون

الحرب قصيرة . ولكن هذا ليس فرضاً لا نحيد عنه اذا اكرهنا تطور الموقف على غير ما نشتهي . وبعد ، فالمواد الاولية والمؤن مضمونة لنا . اما مواردنا من الوقود والقوى المحركة فستظل مضمونة ما دامت الشحنات الروسية والرومانية من الزيت تصلنا ، ومولدات الطاقة الكهربائية عندنا في مأمن من الغارات الحوية . »

وتلبد الجو السياسي بالغيوم . فقد احتل الروس بلاد البلطبك واستولوا على بسارابيا وبيكوفينا في رومانيا . وامتدوا فسطوا ظلهم على اوروبا الشرقية . واغضب هذا التطور السريع الالمان وشعروا بان الروس افادوا كل الفائدة من الحرب بدون ان يفقدوا رجلًا أو يطلقوا رصاصة ... وكانت انكاترا تتابع الحالة بيقظة وانتباه . وما وسعها أن ترد على الحلات العنيفة التي كان مولوتوف يشنها عليها في خطبه . واوفدت الى موسكو سفيرآ انتقته من كبار رجالها السياسين المحنكين، هو ستافورد كريبس. فقابل ستالين . وشعر الالمان بعقارب الغيرة والقلق تلدغهم . على ان وزارة الحارجية الالمانية سعت الى بث الطمأنينة ، وعللت ، في الثالث والعشرين من تموز ، مقابلة ستالين – كريبس على الوجه التالي : ثبت أن محاولة الانكليز فصل روسيا عن المانيا قد فشلت فشلًا ذريعــاً لان الروس لا برون في انتصارات الرايش خطراً عليهم . وما تزال علاقات دولتينا مبنية على اساس مصالحها المشتركة . ولا تقبل روسيا مطلقاً بان يتدخل الانكليز في تجارتها الخارجية . وليس لدولة أن تستأثر بادارة شؤون دول البلقان وما ادعى الروس يوماً هذا الحق . ثم ان الاتحاد السوفياتي لا يوضى عـن احتكار تركيا السيطرة على البحر الاسود والمضائق . »

وفي آب لم يكن التعاون البحري الروسي – الالماني مقضياً عليه غاماً . فقد ابجزت سفينة شحن المانية لم يعرف محمولها ، وهي « السفينة ٥٤ » ، الى الشرق الاقصى من طريق المر الشالي الشرقي وحول سبيريا . ولكن اسساً رئيسية من هذا التعاون كانت قد انهارت . من ذلك ان الرايش عدل عن تسليم هياكل سفنه الحربية الى روسيا ، وامتنعت هذه من اعارته قواعدها . ولا غرو فقد كانت المانيا سائدة على الساحل الشهالي المتد من ترومسوي الى هانداي ولم تبق بجاجة الى ميناء مورمنسك الروسي .

وكان هتار قد بدأ بالاستعداد للطوارى، . وفي الثالث عشر من نيسان امر بتحصين مضائق النروج الشهالية لاحباط كل هجوم روسي محتمل . وبدأ يهتم بفنلندا التي طلبت نجدته بعد ان شعرت بان الخطر الروسي يجثم عليها من جديد . وفي العشرين من آب حالت هيئة قيادة البحرية الالمانية مطامح الروس السياسية كما يلي : «الاستيلاء على مرفأ لا تتجمد مياهه في شمالي الاطلنطيك . التوسع في البلقان لاحتلال المضائق التركية والسيطرة على البحر الاسود . وفي الدعاوة للوحدة السلافية في بلغاريا ورومانيا ويوغوسلافيا . اثارة الاضطرابات في اليونان . ولا ينتظر ان تتوسل روسيا بالسلاح لتحقيق اغراضها هذه . ويتوقف سلوكها على تطور بالسلاح لتحقيق اغراضها هذه . ويتوقف سلوكها على تطور

الاحداث الدولية . »

وحوالى هذا الوقت ذاته ( اواخر آب او اوائل ايلول ) استدعى هتلر القادة الثلاثة كايتل وجودل ووارليمونت . وهذا ما قالوه في نورمبرغ عن تلك المقابلة : « سألنا الفوهرر ان نفكر ملياً في حرب ضد روسيا وامرنا بالكتاب الشديد . » وقال كايتل : « لم يكن الهجوم على روسيا في خريف ١٩٤٠ مكناً لسبب جوهري هو ان قواتنا التي حاربت في بولونيا ثم نقلت الى الغرب فربحت المعركة ، ما كانت لتستطيع تحمل قتال جديد في الشرق بجتاج الى استعداد تام من اعادة تجهيز واستكال وسائل . »

كان ما يطلبه هتار خطيراً . فالهجوم على بلاد شاسعة واسعة كالاتحاد السوفياتي مغامرة فيها حياة او موت . وقد اجمع القادة الثلاثة في نورمبرغ على الاعتراف بان قلقاً عظياً ساورهم لما طلب اليهم الفوهرر الاستعداد لمحاربة روسيا . وادعى وارليمونت انه استوضح ريبنتروب عن حالة العلاقات بين الرايش والاتحاد السوفياتي ، فاجابه مؤكداً انها حسنة وان في النية توسيع نطاق ميثاق التعاون المعقود في موسكو .

وبدأ توزيع الجيوش الالمانية . وكان هتار قد اوصى به بامر اصدره في الثاني والعشرين من حزيران . واخذت القوات الظافرة تعود الى الشرق من الغرب حيث احرزت انتصاراتها الاولى . وجهزتها القيادة الالمانية باسلحة واعتدة جديدة وابدلت ما ابلته المعارك من آلاتها واسبابها الحربية . وفي السجل الاول

لوثائق هيئة قيادة هتار العليا الامر التالي الصادر في السابع والعشرين من نيسان : « تنقل عشر فرق من المشاة وفرقتات مصفحتان الى الاراضي الخاضعة للرايش استعداداً لعمل عسكري غايته حماية آبار البترول الرومانية . » وما كانت دولة تهدد هذه الآبار غير روسيا التي اقتربت منها بعدد ان احتلت بيكوفينا وبيسارابيا الرومانيتين .

وفي الثانية عشر من ايلول ، ابلغ الملحق العسكري بالسفارة الالمانية في موسكو حكومته ان موقف روسيا من المانيا الذي اعتراه الفتور بعض الشيء عاد الى سابق طابعه الودي لاسباب مجهولة . ونفت وزارة الحارجية الالمانية بدورها الاخبار القائلة ان عداء روسيا للالمان يزداد . على ان تقارير اخرى المانية ذكرت ان الدعاوة ضد المانيا منتشرة في الجيش الاحمر وان في الاتحاد السوفياتي استعداداً عسكرياً ناشطاً .

وفي السادس والعشرين من ايلول قابل الاميوال ريدر الفوهرر واستعرض معه الموقف . ورأى الرجلان ان احتلال قناة السويس والزحف الى فلسطين فسوريا يجعلان تركيا تحت رحمة الرايش ويحدوان روسيا الى تثبيت موقفها من المانيا واجتناب الاعتداء مجدداً على فنلندا ، وبالتالي يوفران على الالمان مهمة حماية الفنلنديين . وبما قاله هتلر : « اظن أن روسيا تخاف المانيا . ولا اتوقع أن تجري اعمال حربية في فنلندا هذا العام . وجدير بنا أن نحول انظار الروس الى أيران والهند ليجدوا هناك مخرجاً إلى المحيط أهم من مركزهم في البلطيك . »

وتم توقيع الميثاق الثلاثي بين المانيا وايطاليا واليابات في السابع والعشرين من ايلول . وكان لتحالف هذه الدول الكبيرة الثلاث المعروفة بعدامًا للشيوعية ، وقع شديد الوطأة على الاتحاد السوفياتي . ولكن الروس تعمدوا السكوت كلا يثيروا اي شك في نياتهم ، بل امعنوا في النستر فاعلنوا انهم مرتاحوت لهذا الميثاق لانه يعترف بجيادهم التام . وفي الحادي عشر من تشرين الاول دخل الالمان رومانيا وحدث ما وصفه بالسفير الالماني في موسكو بانه انهيار جزئي للروابط الالمانية السوفياتية . واصطدمت مطامح الدولتين في مدى توسع كل منها ، وزاد في الطين بلة حوادث الحدود في بولونيا وقد كثرت في تلك الاونة. وشعر ريبنتروب بالتوتر يهدب الى علاقات الرابش بروسيا فسعى الى تنقية الجو واقترح على الفوهرر ان يجتمع بستالين . قال ريبنتروب في نورمبرغ : « لما عرضت على الفوهرر ذلك دهش وقال لي : يبدو انك تحلم . انك لا تجهل ان ستالين لا يأتي الى برلين . أوتريد مني ان اذهب الى موسكو ؟ ، واستطعت ان احصل من الفوهور على اذن بان اكتب الى ستالين طالباً اليه ايفاد مولوتوف الى بولين . » وكانت تلك الزيارة مـن اهم احداث الحرب الديبلوماسية . ووصل مولوتوف الى العاصـة الالمانية في العاشر من تشرين الثاني ، فاستقبل استقبالا عظما . وانقذت الظواهر وسترت الحقائق وبدت الدولتان كاصدق الاصدقاء . وظهرت الصحف الالمانية والروسية تزين اولى صفحاتها برسوم ريبنتروب وموتولوف وهما على اصفى ود واصدق ولاء .

ووصفت الوثائق السياسية الالمانية نتيجة رحلة مولوتوف الى المانيا بالمرضية . وذكرت الوثيقة ١٥١٩٩ ان روسيا ابدت استعدادها للانضام الى الميثاق الثلاثي بعد حسم بعض القضايا ، وهذا ملخصها كما ذكرت في الوثيقة :

جس مولوتوف نبض الالمان فيا يتعلق بفنلندا فثبت له انهم لا يقبلون بان تضم الاراضي الفنلندية الى روسيا ، ولكنهم مستعدون للتساهل . واطلعت الحكومة الالمانية مولوتوف على اعتزامها الهجوم على اليونان لمساعدة ايطاليا ، فايدها وطلب اعتراف المانيا بنفوذ روسي في بلغاريا شبيه بنفوذ الالمان في رومانيا فوافقت حكومة الرايش . اما المضائق التركية فقد اعلن الالمان أنهم يدركون حق الادراك رغبة الروس في الحصول على قواعد فيها ، ولا يعترفون بسيطرة الاتراك على الدردنيل سيطرة مطلقة ، ويؤيدون روسيا في مطالبتها بولاية قارص . واعلن الالمان اخيراً انهم يغسلون ايديهم من ايران ، وتعهد الروس محل مشاكلهم مع اليان .

وهكذا يبدو ان نتيجة زيارة مولوتوف لبرلين كانت شبه اتفاق على القضايا الحيوية التي تهم الطرفين ، وان الدولتين وجدتا متسعاً للفتوحات كافياً لاجتنابها الاصطدام او على الاقل لتأجيله . الا ان الحقيقة العبيقة كانت غير ذلك . وقد اتضحت مسن اعترافات نورمبرغ ووثائقها . قال كايتل : « قلق الفوهرد لطالب مولوتوف . فقد كانت روسيا تنوي الهجوم على فنلندا لاحتلالها باسرها والتوسع في البلقان والدردنيل . ووجد هتار في

ذلك حركة واسعة لتطويق المانيا . وزاد في قلقه تلك الاخبار الرسمية التي تلقاها عن ازدياد نشاط الاتحاد السوفياتي في الحقل العسكري وعن اتساع نطاق الصناعة الحربية الروسية . »

واستخلص هتار من كل ما تقدم ان الروس يسعون الى ضرب حصار على المانيا . وكان رده سريعاً . ففي الثامن عشر من كانون الاول ١٩٤٠ ، اي بعد ثلاثة اسابيع من زيارة مولونوف ، حرر هتار امره ذا الرقم ٢١ المعروف بخطة بادبروس والذي اصبح وثيقة من اهم وثائق الحرب العالمية الثانية والتاريخ ، معروفة في محكمة نورمبرغ بالوثيقة ٤٤٦ ب . س . وهي تقع في غاني صفحات وتبدأ كما يلي : « من الواجب ان يصبح الجيش الالماني قادراً على سحق روسيا في حملة قصيرة . وعندما تقتضي الحال تنفيذ ذلك ساصدر اوامري بحشد الجيوش قبل غانية اسابيع على اقرب تقدير من بد العمل . اما الاستعدادات التي تقتضي زمناً اطول فيجب ان تبدأ حالاً لتم قبل الخامس عشر من ايار . وينبغي لجميع من لهم علاقة بهذا العمل ان يتكتموا ويأمروا بالكمان خوفاً من اثارة الشك . »

ويلي المقدمة تفصيل لآراء الفوهرر في طرق تسير الجملة ، وهذا هو: « ينبغي لنا الاهتام بتحطيم القسم الاعظم من الجيوش الروسية بهجمات سريعة مفاجئة تشنها الدبابات والفرق الآلية كيلا يتاح لها الانسحاب سالمة الى الاصقاع البعيدة الفسيحة . ومتى تم الزحف بسرعة تيسر لقواتنا ان تبلغ خطاً يجعل السلاح الجوي السوفياتي عاجزاً عن تسديد ضربات الى اراضي الوايش الالماني .

والهدف الاول الذي ينبغى لنا بلوغه هو حماية المناطق الواقعة غربي الخط العام المهتد من الفولغا الى اركانجيل ، من غارات روسيا الاسيوية . واذا اقتضى الامر وجب على السلاح الجـوي الالماني تحطيم آخر منطقة صناعية روسية وهي الاورال . ولمـــا كانت مستنقعات بريبيت تقسم ميدان الاعمال الحربية قسمين ، المستنقعات ولن يقل عن مجموعتين من الجيوش. وعلى مجموعة الجيوش العاملة في جنوبي هذا الحشد ان تبيد قوة الجيش الروسي وتقضى على مقدرته الحربية . إما المجموعة الشالية فمهمتها الاستيلاء على لينينغراد وكرونشتاد . وبعد الفراغ من هاتين المهمتين تحتشد قواتنا للهجوم على موسكو مركز المواصلات والتسلح الرئيسي، فتستولي مجموعة جيوشنا العاملة في جنوبي مستنقعات بريبيت على اوكرانياً . ولا يمكننا بلوغ هذه الاهداف الا بالقضاء قضاء تامأً على مقدرة الروس الحربية ومنعهم من التكتل. امـا جانبانا فتحميها فنلندا ورومانيا . »

ومن عجائب الصدف حقاً ان نوى الرجال الثلاثة الذين هاجموا روسيا في العصور الحديثة ، من ارباب الفن العسكري الافذاذ . فقد كانت خطة شارل الشاني عشر جيدة ، وكانت خطة نابوليون محكمة ، وكذلك كانت خطة هتلر . ولئن يكن الامر ٢١ لا يتضبن سوى مبادىء عامة للهجوم على روسيا ، فان هذه المبادىء صحيحة تقليدية قوية . وقد ادرك هتار المصيبة الكبرى التي سيجابها في روسيا الا وهي سعة الاراضي ، فاوصى ،

اول ما اوصى به ، بالقبض على الجيش الروسي قبل ان يتمكن من الانسحاب والالتجاء الى تلك الاصقاع الواسعة الشاسعـة التي لا تحدها الابصار . ولم يطلب هتار الى جيوشه التغلب على العدو ودحره ، بل اصر على وجوب ابادته . وهذا ما اوصى به شارل الثاني عشر ونابوليون . ولا شك في ان الغازي الالماني درس حملتي هذين الفاتحين وادرك سبب اخفاقهما الجوهري وهو أنهما عجزا عن القبض على العدو ومحقه لان سعة القارة الروسية العظمة كانت اقوى منها ، فوقفا دونها عاجزين كليلين . اما هو فقد كان علك السلاح الفتاك الكفيل بالقضاء على المسافات ، اعنى به السرعة . وكان واثقاً بان حركة التطويق على شكل كلابة ( تلك الحركة التي عجز جيش شاول الثاني عشر البطي، عن تحقيقها ، والتي احفق جناحا جيش نابوليون العظيم عن القيام بها بالسرعة المطلوبة ) ممكنة بفضل الدبابات الالمانية السريعة فيطبق طرف كل كلابة على جماعة من الجيش الاحمر قبل ان يستطيع الافلات وتعصرانه عصراً . وكان الغازي الالماني قد رسم خطته على اساس اختراق قلب الجيش الروسي واستدراك تراجع العدو بزحف سريع بعيـــد النفس يتولاه القسم الاكبر والأسرع من الجيش الاااني ويقوم في اثناء تقدمه بعدة حركات التفاف على العدو فيحصره ويبيده . اما الهدف الجغرافي فقد احتل المقام الثاني في خطة هنار . ولما اقترح عليه هالدر ان تكون اهداف الحلة الرئيسية على روسيا احتلال اوكرانيا وموسكو ولينينغراد ، اجابه بصراحة ان الهدف الاول والاهم

هو منع الجيش الروسي من الانسحاب الى جبهة خلفية منظمة ، وابادته .

وعهدت الى فون بوك قيادة الجيوش الالمانية التي تشكل قلب الهجوم وسهم الاختراق، وخصته القيادة العليا بالقسم الاعظم من المصفحات والدبابات، ووضعت تحت تصرفه الجيش الجبار الذي اخترق جبهة سيدان في الغرب. على ان الخطة قضت بان ينقسم هذا الجيش بعد شق الجيش الروسي، فيوزع على مجموعتي الجيوش المتين تشكلان جناحي الحملة الالمانية. وتساعد ميمنته فون ليب في الاستيلاء على لينينغراد وتدعم ميسرته فون رونشتيد في فتح أو كرانيا. الما القسم الاوسط من جيش فون بوك فيتوقف المامام موسكو الى ان يبلغ جيشا ليب ورونشتيد اهدافها، فتقوم جميع الجيوش الالمانية بهجوم احماعي مثلث الشعب على العاصمة السوفاتية.

وعلى هذا كانت ا ب الالمانية – الروسية ، كما اعدها هتلر ، حدث عمل حرد لله الله السرعة والمداورة والمفاجأة . وكان الغازي يويدها معرفة واحدة فاصلة ليجتنب الالتحام مع الجيش الاحمر الكثيف وجها لوجه في معارك جبهية طويلة . وقد اعتمد على ضربته الاولى فارادها اقوى ما تكون تسديداً الى مقتل العدو . ولكن امرين تغلب على هتار : اولهما تسلسل خطوط الدفاع الروسية وتباعدها وتغلغلها في المؤخرة بشكل تعدى ما حسبه . وثانيهما طبيعة الاراضي الروسية ومناخها ...

ولكن هتار احتاط في امره ٢١ للطوارى. والتقلبات السياسية

المحتملة فقال في المقطع الاخير: « ليكن معلوماً ان جميع الاوامر التي سيصدرها القادة الاعلون استناداً الى ارشاداتي هذه ليست سوى تدبيرات احتياطية ، ولن تنفذ الا اذا بدلت روسيا موقفها منا . ومن الواجب ان يكون عدد الضياط المكلفين تحضير الترتيبات المطلوبة في بادى والامر ضئيلًا جداً ، على ان يعين الضباط الآخرون اللازمون لاستكمال الاستعداد في ابعد موعد مكن ، وذلك زبادة في الكمان . »

ولم يكن هذا المقطع من قبيل الاحتــياط البحت . ففي كانون الاول ١٩٤٠ لم يكن هتار قد اتخذ قراراً نهائياً بالهجوم على روسيا قبل اخضاع انكاترا . وكان يفكر في حبل طارق وافريقيا الشالية وجزر الاطلنطيك كم اسلفت ذكره . وتردد بين الغرب والشرق ورسم خططاً لكلا الجبهتين . على ان روسيا اجَتَذَبته كاسلافه من الغزاة الفاتحين. ولا غرو ، فالشرق كان وما يزال مطمح الانظار ومورد الثروات الطبيعية . وقد كان شارل الثاني عشر ملك اسوج سنة ١٧٠٧ في حالة شبيهة بجالة هتار . ولما دخل الدوق دي مارلبروغ – الذي اوفدته انكاترا اليه لحمله على فسخ حلفــه مع فرنسا ـ الى مكتب الملك ، رأى خارطة لروسيا ، فقال : « لعمري ان روسيا ميدان قتال ليس في العالم اوسع منه لفاتح عظيم كجلالتكم . » وقد يكون الملك قد تأثر بهذا القول . اما هتار فلم يكن حوله من يحرضه على غزو روسيــــا . بل ان من تجرأ من رجاله ، ولم يكونوا كثيرين ، على اسدائه النصح حاولوا ان يثنوه عن الحلة الروسية

ففشلوا كما فشل كولانكور مع نابوليون . ومن مساعيهم المعروفة اعتراضات الاميوال ريدر في السابع والعشرين من كانون الشافي على غزو روسيا . فقد قال قائد البحرية الاعلى ( كما جاء في محضر الجلسة ) ما خلاصته : « انني ارى ضرورياً حشد جماع جهودنا ضد عدونا الرئيسي انكاترا لانها حسنت مركزها بسبب فشل الحملة الطليانية على شرقي البحر الابيض المتوسط وبفضل مساعدة الولايات المتحدة الاميركية ، ولان في استطاعتنا ان نصب منها مقتلاً بقطع مواصلاتها عبر المحيط والوحار . وارى ان ما نبذله من الجهد لبناء الغواصات والطيارات مير كاف ، بينا تقتضي الحال حشد جماع قوانا لحاربة الانكليز . وكل ضعف يصب جهازنا البحري والجوي يطيل امد الحرب ويبعدنا عن النصر يصب جهازنا البحري والجوي يطيل امد الحرب ويبعدنا عن النصر مع روسيا قبل ان نهزم انكاترا . »

واجاب الفوهرر على هذا قائلًا : « ان نسبة انتاج الغواصات ( من ١٦ الى ١٨ غواصة في الشهر ) ضئيل حقاً . ولكن على المانيا ان تتغلب على آخر عدو في القارة قبل ان تتحول الى انكلترا لتصفي الحساب معها وان ذلك يقتضي تجهيز الجيش بالاسلحة والعتاد اللازمة اولاً ، وبعدئذ توجه المانيا اهتامها نحو تعزيز الاسطولين البحري والجوي . »

كانت انكلّترا في اوّاخر ١٩٤٠ ومطلـع ١٩٤١ في منتهى الضعف ، تئن تحت ضربات السلاح الجوي الالماني الذي نهـك قواها واصابها في صميم صناعتها بجراحات ثخينة . ولكنها لم تلن

ولا اظهرت ميلًا الى انها، الحرب . وادهش موقفها هذا هتار ولكنه ايقن انها تنتظر المعونة وتطمع في مجير . ولم يكن يعتقد ان المساعدة الاميركية ، وكانت يومذاك بطيئة ، كل ما يعتمد الانكليز عليه ، بل رأى ان ما من قوة عسكرية حقيقية تستطيع انكلترا الانكال عليها غير قوة الاتحاد السوفياتي . وقد اعترف غورنغ وكايتل وجودل وريبنتروب بهذه الحقيقة في نورمبرغ واجمعوا على القول : « ان هتار ايقن منذ ١٩٤١ ان بين انكلترا وروس اتفاقاً سرباً وان هذا الاتفاق وحده يبرد مقاومة الانكليز العنيفة البائسة ويدفعهم الى المضي في قتال لا المل لهم فيه . » وعلى هذا استنتج ان التغلب على روسيا معناه استسلام انكلترا .

وفي الثامن من كانون الثاني ١٩٤١ صرح هنار للاميرال ريدر قائلًا: « ان ما يحول دون انهيار انكاترا املها بتدخل الولايات المتحدة الاميركية وروسيا . وليست اغراض الانكليز من مساعيهم السياسية في موسكو بخافية علي ، فهي تأليب الروس لمينا . وليس ستالين بالذي يركن اليه . ولا يخفى ان تدخل الروس والاميركيين سيكون ثقيل الوطأة علينا . فينبغي لنا ان نخنق الخطر في المهد . »

وذكر كايتل سبباً آخر دفع هتار الى مهاجمة روسيا فقال : «كان جيشنا البري بدون عمل . ولم يبق لنا في القارة من دو بعد ان اخضعنا فرنسا الا الشيوعية عدوة الوطنية لاشتراكية . فرأى الفوهرر الفرصة سانحة لتصفية الحساب مع البلشفية . وكان يقول انه ، بعد الفراغ من الحملة على روسيا ، سيسرح قسماً كبيراً من جيوشنا البرية ويواصل الحرب معتمداً على الاسطولين البحري والجوي . »

واتخذ هتار قراره النهائي في صدد روسيا في شباط كما اكد ذلك غورنغ في اعترافه ، قال : « اعلمني الفوهرر بانه عازم على ابعاد خطر هجوم روسي محتمل على المانيا بصورة نهائية . وبآن لي خمسة اسباب دفعته الى اتخاذ هذا القرار وهي :

« اولا ً – كان احتشاد الجيوش الروسية في بولونيا يزداد بدون انقطاع .

« ثانياً – ثبت ان الاسراب الجوية السوفياتية المتجمعة في غربي روسيا في ازدياد مطرد .

«ثالثاً –كانت الاخبار التي تتلقاها هيئة القيادة العامة عـن نشاط المصانع الجربية في روسيا تبعث على القلق العظيم .

« رابعاً – ضاعفت روسيا ضغطها الاقتصادي على الرايش .

«خامساً – فضحت طلبات مولوتوف المتعلقة بفنلندا والبلقان التي قدمها لما زار بولين ، نيات الاتحاد السوفياتي ودلتنا على ان هناك خطة للتوسع ولنطويق الرايش معاً .

« وسألت الفوهرر ان يدع لي فسحة للتفكير . وفي اليوم التالي بينت له اعتراضاتي ، فانصت الي بانتباه . ولفت نظره الى اننا مشتبكون بدولة كبيرة هي بريطانيا وان دولة اخرى كبيرة لا بد من ان تدخل الحرب عاجلا او آجلا ، عنيت الولايات المتحدة ، وافهمته ان من الحطأ ان نثير علينا دولة كبرى ثالثة .

ولم اكن لأشك بان جيوشنا قادرة على دحر الجيوش الروسية ، ولكنني بينت ان احتلال بلاد واسعة كبلاد الاتحاد السوفياتي عب ثقيل جداً يضعف قوتنا على مر الايام . واسترعبت نظر هتلر الى ان اشتباكنا في حرب مع روسيا يكرهنا على توقيف غاراتنا على انكلترا او تخفيفها في وقت بدأت فيه تؤتي غارها واخذ العدو بالانهيار . وعرضت خطة مخالفة لحطة الفوهرر تقضي بتعزيز ميثاقنا مصع الاتحاد السوفياتي وتوجيهه نحو التعاون العسكري الفعال واطلاق روسيا على الهند . فاجابني الفوهرر بان ادخال الشيوعية الى الشعوب التعسة الجائعة في الهند مسؤولية كبرى لن يتحملها ابداً ... وعبثاً حاولت ان اثنيه عن عزمه فها كان ينثني . »

وفي الثالث من شباط ١٩٤١ عقد في برلين مجلس حربي تضمنت وثائق نورمبرغ محضره تحت الرقم ٨٧٢ ، وحضره هتلر وكايتل وجودل وبراوشيتش وهالدر وبعض ضباط اركان الحرب ورسم هالدر صورة سطحية للجيش الاحمر ، فقدر قواته عائة فرقة مشاة ، وخمس وعشرين فرقة خيالة ، وما يقارب الثلاثين من الفرق المصفحة ، واستطرد فقال : « يضاهي جيشنا الجيش الاحر عدداً ، ولكنه يفوقه في القوة والدربة والتنظيم عراحل ، وتملك فرق المشاة الروسية عدداً كبيراً من الدبابات . الا ان هذه السيارات رديئة ، واذا كانت المدفعية السوفياتية وفيرة فان معداتها واجهزتها وقيادتها ادنى من مستوى مدفعيتنا . اما اعمال التحصين في روسيا فهي في تقدم محسوس ، ونحن نجهل خطط التحصين في روسيا فهي في تقدم محسوس ، ونحن نجهل خطط

الروس وطرق قيادتهم الفنية . ولكن احتال تراجعهم في او كرانيا وبلاد البلطيك ضئيل لان هذه المناطق حيوية لروسيا.» وهكذا عزم الغازي الالماني عزماً اكيداً على ضرب روسيا، واختمرت الفكرة في رأسه . ولم تكن انكلترا تعرف انها نجت . ووقفت ، والخوف يملأ جوانحها ، تنتظر ان يغزو الالمان جزرها . وما كان رجال الحرس الوطني الانكليزي يغمضون جفونهم الا على خيالات المظليين الالمان والدبابات المتارية يهبطون عليهم الينتزعوا هذه الجزر التي تمسكوا بها تمسك الغريق بحبل النجاة . وكان الالمان من جهتهم يزيدون العالم اعتقاداً بان غزو انكلترا بات على الابواب . وامعن هتار في الخديعة فــامر بان يشاع ان احتشاد الجيوش الالمانية في الشرق لم يكن الا خدعة لايرام الانكايز ان المانيا على وشك اجتياح روسيا . وقال لقواده : « ارید ان تکون خطة باربروس (اي الهجوم على روسيا ) اكس مفاجأة عرفها التاريخ . »

وكانت الاحداث السياسية تتعاقب على كرّ الايام . وسجلت وثائق نورمبرغ بوادر متتابعة لتوتر العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والرايش . وما كان ليخفى على الرقيب النبيه ان التعاون الالماني – الروسي مات ودفن . الا ان العلاقات الرسمية احتفظت بشكلها الودي ، وكان ذلك من الشروط الاساسية للمفاجأة التي كان هتلر يعدها للعالم . وفي الحادي عشر من كانون الثاني ١٩٤١ وقعت المانيا وروسيا اتفاقاً في صدد الحدود وبعض الشؤون الاقتصادية ، كان آخر صفحة في سجل الصداقة الكاذبة

الذي فتحه ميثاق موسكو في الثالث والعشرين من آب ١٩٣٩. وقامت الصحف الالمانية والروسية تؤكد لهذه المناسبة ان الانكلوسكسون عاجزون عن تعكير صفو العلاقات المتينة التي تربط الدولتين . وفي الثاني والعشرين من كانون الثاني اعلى بطلر في مجلس العموم ان الحكومة البريطانية الحفقت في مساعيها لانشاء تعاون سياسي انكليزي روسي .

واعترت العلاقات الروسية - الفنلندية بعد بضعة ايام ازمة جديدة . وأخطرت موسكو الحكومة الفنلندية بانها لا تسمح لها بالارتباط باية دولة اخرى غير الاتحاد السوفياتي . ولم تحرك المانيا ساكناً . وفي اول آذار دخل الالمان الى بلغاريا . ونفت روسيا ما قيل من انها وافقت على ذلك ، واعلنت ان القضة لم تكن موضع بجث ابان المحادثات الالمانية الروسية . وكان هذا الحدث في الحقيقة ضربة على آمال السوفيات لان مولوتوف كان قد طلب في برلين ان تدخل بلغاريا في نطاق النفوذ الروسي . وفي غضون آذار تلقت دوائر الاستعلامات الالمانية تقربرين يعلنان ان الروس مجشدون قوات كبيرة في الغرب. وبعث اليها جواسيسها بتقرير ثالث يؤكد ان العلاقات الانكليزية \_ السوفياتية تحسنت تحسناً محسوساً . واستمر التنافس العلني على البلقان بين روسيا والمانيا . وفي العشرين من آذار اعلنت المانيا انها احرزت انتصاراً سياسياً هامــاً اذ انضمت يوغوسلافيا الى الميثاق الثلاثي الالماني الابطالي الياباني . وما كادت تنقضي أعانية ايام حتى اطاحت ثورة عسكرية مجكومة ستويادبنوفيتش

الميالة للالمان . وحل هتار العقدة بهجوم عسكري . وكانت حرب البلقان وكان من ابوز نتائج ا تأخير الهجوم على روسيا ستة اسابيع بعد ان كان معيناً للخامس عشر من ايار .

وكانت المانيا في تلك الاثناء تفاوض اليابان . وفي التاسع والعشرين مــن آذار زار ماتسيوكا وزير الخارجية الياباني برلين وتضمنت الوثيقة ١٨٧٧ من ملف نور وبرغ تفصيل وقابلتـــه لريبنتروب ، فطلب هــــذا اليه ان تشن اليابان هجوماً عــلى سنغافورة . وتحفظ الوزير الماباني خوفاً من تدخيل الولايات المتحدة . ومما قاله ريبنتروب عن روسيا : « هناك حقيقة ثانية استطيع أن أو كدها لك وهي أن المانيا ستتدخل في الحال أذا هاجمت روسيا اليابان . ولذا تستطيعون غزو سنغافورة دون خوف من هـذه الناحية . ويقف اليوم سواد الجيش الالماني في الشرق على استعداد تام للعمل في اية لحظة . واظن ان روسا ستسعى الى اجتناب الحرب . اما اذا اشتعلت النار في الشرق فلن تستفرق تصفية الحساب مع الروس اكثر من شهور معدودة . ولست اعلم أيمضي ستالين في سياسته الحالية غير الودية تجاه المانيا . على انني أخطرك بان الحرب مع روسيا ليست من المستحيلات. واسألك ان تفهم الامبراطور ان الحالة من التوتر بحيث اصبح النزاع المسلح بين روسيا والمانيا محتملًا . ،

وفي الثالث عشر من نيسان ، بعد رحلته الى اوروبا ، وقع ماتسيوكا مع روسيا ميثاق حياد . وكان هذا الحدث مفاجأة . وكشفت وثائق نورمبرغ عن خفاياها . فقد تضمنت محفوظات

الاميرالية الالمانية ايضاحاً لهذه المناورة السياسية في كتاب بعث به الفوهرر الى الاميرال ريدر جواباً على سؤاله . وهذه خلاصته : وعقد الميثاق الروسي الياباني عوافقتنا . والغرض منه تحويل اليابان عن فلاديفوستوك القاعدة الروسية الهامة ودفعها الى الاستيلاء على سنغافورة . وقد افهمت ماتسيوكا ان لا خوف على روسيا اذا احترمت ميثاق موسكو ووقفت من الرايش موقفاً مرضاً ، وإلا فانني احتفظ بحق القيام بما يوحيه الواجب والظروف . وكان لتصريحي هذا اثو في موقف روسيا التي تشك والظروف . وكان لتصريحي هذا اثو في موقف روسيا التي تشك

كان غرض هتار من مناورته السياسية هـذه تخدير اعصاب الروس فترة اخرى لتكون الضربة الاولى المفاجئة قاصمة . على ان حركات نقل الجيوش والاستعدادات العظيمة للحملة الجديدة لم تخف على الروس . وفي الرابع والعشرين مـن نيسان بعث الملحق البحري بالسفارة الالمانية في موسكو ، ببرقيـة الى الاميرالية اعلن فيها ان حديث الحرب في روسيا منتشر ، وان السفير البريطاني ستافورد كرببس يتوقع ان يشن الرايش الهجوم على روسيا بعد شهرين . »

ولم تكن حكومة موسكو تريد الحرب . وتشهد عدة وثائق المانية بان الروس سعوا جهدهم لاجتنابها او على الاقل لتأخيرها ، ومنها التقرير الالماني رقم آ ٢١ – ١ وزبدته : « تدل تصريحات ستالين وتيموشنكو لمناسبة اول ايار ( عيد العمل ) على ان روسيا تسعى بجميع الطرق لاجتناب الحرب . » وذكر التقرير آ

٢١ - ٦٦ ان تعيين ستالين رئيساً لمجلس مفوضي الشعب يعني حصر السلطة التنفيذية وتعزيز سلطة الحكومة ورغبة روسيا في متابعة سياستها الخارجية الحالية واجتناب الحرب ضد المانيا . ، وفي العاشر من ايار بدت من موسكو بادرة لهـــا مغزى سياسي هام . فقد ابلغت ممثلي النروج وبلجيكا ويوغوسلافيا الديباوماسيين ان حكومة الاتحاد السوفياتي لم تعد تعترف بحكوماتهم ، وهو ما طالما طلبته المانيا . وفي الرابع مــن حزيران اثبت تقرير الماني ان صادرات روسيا الى المانيا مرضية. وبعد يومين ابرق السفير الالماني في موسكو يقول ان روسيا لن تحارب الا اذا هوجمت وان استعداداتها العسكرية سائرة بانتظام ولكن بهوادة على ما يبدو . واكد السفير ان الحكومة السوفياتية تسعى الى تحسين علاقاتها بالرايش . وفي السابع من حزيران ايد التقرير الالماني آ ٢٢ – ٦٥ اقوال السفير واكدان ستالين ومولوتوف المسؤولين الوحيدين عن سياسة روسيا الخارجية يسعيان الى اجتناب الحرب . واعلن اخيراً التقرير آ ٢٢ – ١٦١ في الحامس عشر من حزيران ان ستالين مستعد ، على ما يظهر ، لارضاء الرايش بجميع الوسائل.

وهكذا لم يكن هناك ما يبعث المانيا على القلق من موقف روسيا يومذاك . فقد استولى الالمان على البلقان فلم تحرك روسيا ساكنا . وارسلوا قوات الى فنلندا فسكتت . ولم يكن النزاع بين الدولتين بما يستدعي عملًا عسكرياً . ولكن هتلر كان عازماً على العمل بسرعة . وفي الرابع عشر من حزيرات

جمع القادة في مكتبه وبسط لهم الموقف وما يدعوه الى الاسراع في الهجوم على روسيا ، قال : « اصبحت الحرب مع روسيا محتومة . وبهذا ينبغى لنا ان نبدأها بالهجوم لنقطع الطريتي على ونكون مشغولين في ميادين حربية اخرى . » ولم ينبس القادة بكلمة اعتراض ، ولا سألوا هنار ايضاحاً عـن الميادين الاخرى التي اشار اليها ، فقد كانوا يثقون به الا القلائيل منهم اولئك الذين حاربوا في روسيا مـن ١٩١٤ الى ١٩١٧ وبـــاوا تلك الاصقاع النائية المرعبة بسعتها ومستنقعاتها وشتائها وكتلها البشرية التي لا ينضب لها معين . اما السواد الاعظم منن الجيش الالماني فقد كان على يقين من ان الانتصار على روسيا واكتسحت البلاد والجيوش كالصواعق . وقدرت القيادة العامة ( الوثيقة ٨٧٣ ) أن تبدأ الحملة بعارك عنيفة على الحدود تستمر اربعة اسابيع ، ثم تليها مقاومة روسية مطردة الضعف . وكان هتار نفسه قد اعلن انه يتوقع انتهاء الهجوم على روسيا في غضون بضعة شهور ، اي ان الالمان كانوا يرجون اخضاع الاتحاد السوفياتي ، تلك الكتلة الهائلة الجبارة ، قبل حلول الشتاء ... وفي الثاني والعشرين من حزيران ١٩٤١ اجتاحت جحافــل

هتلر اراضي الاتحاد السوفياتي بدون نذير سابق ، او اخطار ،

او حادث حدود ، او نوتر سیاسي جدي .

## هزيم: الالمان على عنبة موسكو

في محفوظـــات نورمبرغ صفحة من مآسى التاريـخ : ريابة الجنرال غودريان لمعركة شتاء ١٩٤١ على ابواب موسكو . كان غودريان في مطلع الحرب قيائداً فذاً طبقت شهرته الآفاق . وكان يحتل في نفوس الالمان مكانة لم ينافسه عليهــــا بعد ذلك سوى رومل ثعلب الصحراء وملك الدبابات . ولاغرو ، فالجنرال غودريان هو بطل حملة سيدان الشهيرة . قياد الفيلق التاسع عشر المصفح في دبابته الخاصة ، فاخترق سيدان واجتاح لوكسمبورغ وعبر نهر الموز ومضى في زحفه قدماً ، فاجتاز شمالي فرنسا ووصل الى بولوني ومهـد للضربة الاخيرة في دنكرك ، ثم اخترق الجبهة الفرنسية في شامبانيا وحطمها وزحف حتى بلغ حدود سويسرا ، فاكمل الطوق على مجموعة كبيرة من الجيوش الفرنسية . كان غودريان جندياً من طراز جديد. مقاتل ومهندس معاً ، جمع الى فن ادارة الجيش الآلي خبرة القـــائد البري المغوار . قال : « شممت رائحـة الحرب مع روسيا لاول مرة في خريف ١٩٤٠ بعد زيارة مولوتوف لبرلين . فقد اعلمني رئيس اركان الحرب هالدر ان ثمة حملة على روسيـــا في طور التحضير ، وهي تتألف من ثلاث مجموعات من الجيوش ، اثنتان منها في الشمال احداهما في جنوبي مستنقعات بربيت . فدهشت

بل روعت لانني كنت اظن اننا لن نحسارب الا على جبهة واحدة واننا سنحافظ على صدافتنا مع الاتحاد السوفياتي . ، عهدت الى غودريات قيادة جيش مصفح من جيوش مجموعة فون بوك ، وعين مركز عمله في قلب الهجوم حيث كان للفرق الآلية المكان الاول . وكانت مهمته الانطلاق بشكل سهم سريع من منطقة بريست – ليتوفسك بطريق بوريسوف – روسلافل – يلنا – سمولنسك لقسم الجيش الروسي قسمين والوصول الى موسكو .

وكانت بداية الحلة سهلة لان قيمة القوات الروسية الحربسة كانت ضعيفة واستسامت روسيا بكاملها دون قتال . ولم مخسر الالمان من افواج السيارات الا القليل لان الارض كانت صالحة . وكانت خسائرهم في الرجال ضئيلة لان دفاع الروس كان رديثاً . و في الخامس عشر من تموز ، اي بعد شهر من بدَّ القتال ، بلغ الالمان يلنا التي تبعد خمسائة كياومتر عن موسكو . وطلب غودريان وقوداً ومحركات فكان الجواب امراً بالوقوف حث هو ... قال غودريان : « دهشت لهذا الامر دهشة عظيمة . فقد كان العدو امامنا مغاوباً على امره ، وقد دبت الفوضي في صفوف . وكان الحر شديداً ، الا ان الارض كانت جددة وجبوشنا متحمسة تريد الاستيلاء على العاصمة موسكو . وكنت قد قابلت هتار مرتين احداهما في الثالث من نسان والاخرى في الخامس والعشرين منه . ولكن حديثنا لم يتعد يومذاك الامور الفنية النظرية . ولما اتصلت لهالدر بعدئذ في روسلافل وتحدثنا

عن ادارة دف الحرب ، شرح لي سبب وقوفنا على ابواب موسكو ، فقال ان قيادة الجيش تريد الاستيلاء على موسكو عقدة المواصلات ومركز العدو السياسي ، ولكن الفوهرر يريد اولاً الاستيلاء على كييف واوكرانيا . ،

والواقع ان توفيق الالمان في معركة مينسك بارانوفتش الكبيرة خدع هتلر . وحمله نجاح حركة الالتفاف التي ادت الى سقوط عشرات الالوف من الروس في الاسر ووقوع كميات عظيمة من الاسلحة والعتاد في ايدي الالمان ، على الظن بانه بلغ هدفه الاستراتيجي الرئيسي وهو تحطيم قوة الجيش الروسي الحربية . ورأى ان موسكو الهدف الجغرافي كانت غرة دانية القطف ولا مبرر لاستعجال جنيها . ويذكر القارى، ان هتلر اتبع الخطة ذاتها في فرنسا يوم امر القيادة الالمانية في حزيرات المعدول عن احتلال باريس اذا دافع عنها الفرنسيوت . وقد أدى توقف الالمان في منطقة سمولنسك بلنا الى تبديل في موقف الروس ، كما شهد بذلك الجنرال شال ، اذ عمدوا الى شن غارات معاكسة ضعيفة مفككة ، ولكنها كانت عنيفة قاتل فيها الروس قتال المستمت .

وطال الانتظار امام موسكو بينا كانت جيوش فون بوك ماضية في اعمالها في الجنوب بسرعة ، ثم لم تلبث ان خفت بالتدريج . وادركت الالمان الامطار واصبحت الميادين الحربية حقولاً شاسعة من المستنقعات والوحول . وظهرت بوادر النصب على الرجال والآلات . وكان تقدم بسيط يكلف الافواج نصف

معداتها الآلية احياناً . وبلغ الجناح الايمن للجيوش الالمانيـة بريانسك وضواحي اوريل . وفجأة انقض الشتاء في الثلاثين من تشرين الثاني وسجل ميزان الحرارة عشرين درجـة تحت الصفر . قال غودريان : « في الثلاثين من تشرين الثاني حمل الينا هالدر الاوامر العليا للحملة التي ما زالت القيادة العليا تطلق عليها اسم حملة الحريف على الرغم من أن ميزان الحرارة هبط إلى العشرين تحت الصفر . وكانت الاهداف المعينة لنا موسكو ونهر الفولغــا في غوركي . ويعني هذا انه كان علينا اجتياز اربعمائة كياو متر في ارض موحلة لا تكاد الارجل تستقر عليها . وما كانت حالة الجيش الالماني المادية لتسمح لنا بقطع هذا الشوط البعيد في مثل تلك الظروف القاسية . فان ملابس الشتاء لم تكن قد وصلت . وكانت طرق المواصلات صعبة لأختلاف مقاييس الخطوط الحديدية . وجاء نشاط الانصار الروس خلف خطوطنا ضغثاً على أَبَّالَةً . وِبعد مُ فقد كان جنودنا منهوكي القوى للجهد الجبار الذي بذلوه ، وللبرد والقلة اللذين حلا بهم . وعلى هذا ، جنَّ جنون القادة جميماً . وقابلت فون بوك وفــاتحته في الامر فشاركني قلقى . واتصل ببراوشيتش بالتلفون وعرض عليه الاهداف التي عينتها لنا القيادة العليا . ولم يكن بواوشيتش ، على مـــا بدا لي ، حراً في التصرف . وكان موعد هجومي وهجوم فون بوك اليوم الثاني من كانون الاول ، فارجى، يومين لان البرد ورداءة الارض آخرا جميع الصفوف وتوزيعها . وبدأنا بالهجوم في اليوم الرابع ، واشتركت به جيوش رينهـــاددت وهوبنر المصفحة في شمالي موسكو . اما في جنوبي موسكو فقد شننت الحملة بنفسي على رأس جيشي . ولم يشترك الجيش الرابع في الهجوم من الجهة الوسطى . وربما كان ذلك بسبب سوء حالته . وفي اليوم ذاته هبطت درجة الحرارة الى اربعين تحت الصفر . وان ما قاسيناه لأعجز عن وصفه . فقد تجلدت اطراف الجنود وتوقفت الاسلحة الآلية عن العمل بسبب تجمد الزيت فيها . وبعد ظهر اليوم التالي ( ه كانون الاول ) اضطرت جميع جيوشنا للتوقف عن كل حركة . ه

وليس في التاريخ العسكري من كارثة تضاهي هـذا الهجوم الصاعق ينقض من السماء على جيش جرار فيعطل كل حركة فيه ويشل نشاطه دفعة واحدة !.. كان الجنود الالمان لا يتقون هذا البرد الهائل بغير ارديتهم العسكرية العادية واحذيتهم الطويلة . وكل ما ارسل اليهم من الالبسة الاضافية لم يتعد شالاً وقفازين من الصوف . وتجلدت الزيوت في القاطرات خلف الجيوش فتوقفت حركة النقل. وفي صفوف الجيش لم تبق الاسلحة صالحة للعمل مطلقاً . وكان تسيير الدبابات يقتضي تدفئتها اثنتي عشرة ساعة كما أكد ذلك الجنرال شال. وقضى الوف الالمان دنقاً. اما الروس فقد كانوا مجهزين بالبسة خاصة تقيهم فتكات البرد كالاردية المصنوعة من الفراء واحدّية اللباد ، ومزودين بلوازم تقي آلاتهم شر الصقيع . ولم يكن هذا بكاف ٍ الحافحة الشتاء . ولما شنوا في السابع من كانون الاول هجومهم المعاكس لم مجرزوا انتصاراً حاسماً على الجيش الالماني الذي كان اشبه بالميت

من شدة البود والجليد . وامر هتار باستئناف الزحف على موسكو ضد العدو والطبيعة معاً . وكان يومذاك في بروسيا الشرقية على بعد مئات الامال من مبادين القتال ، قال غودريان :

« ذهبت في الثامن عشر او الرابع عشر من كانون الاول ، الى براوشيتش لنتداول في امر هتار الجديد . فوجدته مكتشأ ، متداعي الاعصاب . ورجوته ان يطلع الفوهرر على حقيقة حال جيوشنا ، فوعدني خـــيراً . واكنني شعرت بانه في اقصى حالات اليأس ، وبانــه لن يبلغ الفوهرر رسالتي . وفي السادس عشر ابرقت الى الجنرال شموندت مساعد هتلر في القيادة العليا ارجوه ان يحضر الى مركز قيادتي في اوريل. وكان من المعجبين لهتار وبمن عرفوا بالاستقامة وحسن الطوية . وابلغته حقيقة حالتنا ووفقت الى اقناعه . ولكنه اعلمني بعد حين انه حاول الاتصال بالفوهرر ، ولكن خطوط التلفون كانت في حالة رديئة والمسافة بعيدة ، فلم يفلح . واخيراً قررت ان اذهب بنفسي الى الفوهرر ، وكنت من المقربين اليه وكثيراً ما استقبلني وانصت الى ارائي . وطرت الى بروسيا الشرقية في طقس ردي، جداً . وفي العشرين من كانون الاول وصلت الى مقره . وقابلته ثلاث مرات ودامت احاديثنا خمس ساعات . فوصفت له حالة الجيش امام موسكو ، وحاولت ان افهمه ان قواتنا عاجزة عن بذل الجهد الذي تطلبه القيادة العامة منها ، واخطرته اننا سائرون الى كارثة محتومة لا بسبب العدو ، بل بسبب البرد القتال . وقلت له أن خير وسيلة لاجتنابها هي الغاء الهجوم والجلاء عن الاراضي التي استولينا عليها لاننا لا نستطيع الاحتفاظ بها ، وتحويل الدبابات الى قلاع مجشر فيها الجنود حتى تزول عوادي الشتاء ، ووعدته بان نحتل موسكو في الربيع . فرفض ان يصدق ما صورته له من احوال جيوشنا التعسة ، ووصفني بانني كغيري من القواد اهتم كثيراً بوجــالي ومعداتي . وانفجر ينحى باللائة على القيادة البرية باجمعها . وتجلى حقده على براوشيتش وثارت ثائرته عليه وقال : اريد موسڪو وسأنالها ! واملى على اوامر جديدة بالهجوم عدت بها الى روسيا اجرر اذيال الحيبة . وكان البرد قد بلغ اشده ، وفعـــل في جيوشنا منتهى فعله ، ففقدت النظام وأصبحت من بلبلة الحال بحیث لم نستطع تنفیذ اوامر هتار . ومضی الروس بهاجموننــــا بدورهم بقدر ما سمح لهم الطقس لانهم كانوا مثلنا يقاسون الاهوال . على انهم استطاعوا ان يهددوا مقدمتنا ولفوا عليها وطوقوها . وكانت خطوط اتصالنا مقطوعـة وآلات المخابرات اللاسلكية عديمة النفع بسبب الثلوج والبرد. ومنينا بخسارة كبرى في الرجال لأن اقل جرح كان كَافياً لقتل المصاب به . وتوقفت المعركة بطبيعة الحال وبدون امر ورغم انف القادة وجهدهم. وقبل وهين من عبد المبلاد ، عزل بواوشيتش من منصب القيادة . ورفع خلفه الماريشال فون كروغر في الخامس والعشرين مــن كانون الإول تقريراً الى هيئة القيادة العامة يبلغها فيه انني رفضت تنفيذ اوامر الفوهرر . فعزلت من منصي فوراً . وبعد خمسة ايام عاد شموندت الى اوريل وتأكد بنفسه من انني بذلت جهد طاقتي لانفذ الاوامر التي اصدرها اليّ هتلر ، ورفسع تقريراً بذلك الى

الفوهرر . ولكن هذا التقرير جاء متأخراً لانني كنت قد عدت الى بلدي . وفي مطلع العام الجديد صدر امر التراجـــع الذي حاولت عبثاً حمل هتار على اصداره في العشرين من كانون الاول . وانحسر الجيش مائة كيلومتر تقريباً ، ولكن الجسارة التي حلت به كانت هائلة لا يكن تعويضها . »

هذا ما رواه غودربان عن كارثة موسكو . واعلن كابتل ان توقف الالمان على ابواب موسكو سببه البرد الهائل الذي انقض على الجيوش الالمانية فشل حركتها . ووصف جودل ما حدث بكارثة سماوية حطمت الجيش الالماني الجبار تحطياً ، وقضت على ارادة اصلب القواد . والحق يقال ان من عادة العسكريين ان يلقوا تبعة انكساراتهم على الظروف والاحوال الجوية اكثر منها على قوة العدو وكر انه . وجرياً على هذه القاعدة لم يذكر القادة الالمان الا قليلا نهضة الروس بعد كبوتهم ، وتدخل الجيوش القادمة من سبيريا في القتال في السابع من كانون الاول . على القادمة من سبيريا في القتال في السابع من كانون الاول . على المنات الحرارة حتى الخسين درجة تحت الصفر ، وما اصطدم تدنت الحرارة حتى الخسين درجة تحت الصفر ، وما اصطدم عدداً من اللاني ، القليل العدة للشتاء ، بعدد الله فتكاهرواصل عدداً من البرد .

لم يكن نتيجة لتقدم الجيوش الروسية بقدر ما كان عاقبة لفقدان الجيش الالماني صفاته بالتدريج ، وقد لهم القادة الالمان في نورمبرغ على أن الجيوش الالمانية فقدت معنى المناورة الحربية وسرعان مـــا تحولت الحرب الى قتال خطي اجماعي بسيط لآ تختلف اختلافاً بيناً عن حملة نابوليون عليها . فقد تقدمت الجيوش النابوليونية في بادى، الامر ثم اخذت تربح معاركها بصعوبة ، وداهمها الشتاء الروسي والحرب الاسبانية فاخذت بالانهيار ، فطاردتها الجحافل الروسية . وكانت معركة اوسترليتز الشهيرة منتهى النصر وبدعة الفن العسكري . وتبعثها موقعة واغرام فكانت صدمة دامية للجيوش الفرنسية . وكان عراك موسكوفا مجزرة عمياء فتكت بجحافل نابوليون فتكأ ذريعاً . ولئن تكن الحرب الاسبانية وما ادت اليه من فل الكتلة النابوليونية الحربية مبدأ لأفول نجم نابوليون فان مبدأ انهيار جيوش هنار معركة موسكو . وسيبها خطآت ارتكبها هنار وهما : تأخره في شن الهجوم على روسيا ، ووقوف الجيش الالماني. طويلًا في سمولنسك. ولكن الخطأ الاعظم كان الهجوم الذي امر به على موسكو ضارباً بالحكمة والظروف عرضاً .

وفي العام التالي لما احتاج الغازي الالماني الى زهرة جنوده ، فتش عنها فلم يجدها ... كانت مدفونة في حقول روسيا تغذي الارض لتنبت طعاماً او غذاء اصلح ...

## ماذا كان هنار بنوي صنع بروسيا ؟

في ملفات نورمبرغ طائفة من الوثائق يرقى بعضها الى مطلع ١٩٤١، تكشف الستار عما كان هتلر ينوي صنعه بالاراضي الشاسعة الواقعة بين الفستول والاورال . وكان في مقدمة الحطط استثار تلك المناطق واستنباط اكبر الثروات منها . وقد كلف الغازي الالماني مساعده ماريشال الرايش غورنغ بهذا العمل النفعي الحكبير واطلق على ذلك اسم خطة اولدنبورغ . ومما ذكرته لوثيقة ١٣١٧ المؤرخة اول آذار ١٩٤١ : « يعهد بتنظيم الادارة الاقتصادية الى ماريشال الرايش غورنغ . ويتناول هذا التنظيم الاقتصادية الى ماريشال الرايش غورنغ . ويتناول هذا التنظيم من اختصاص لجنة يديرها امين سر الدولة باك . على ان تكون المهمة الرئيسية مصادرة المواد الاولية والاستيلاء على جميع المؤسسات الصناعية الكبيرة . »

ولم يمض شهران حتى كانت خطة اولدنبورغ جاهزة بادق تفاصلها . وتقسم الوثيقة ١١٥٨ المؤرخة التاسع والعشرون من نيسان ، روسيا الى اربع مفتشيات اقتصادية الاولى في لينينفراد ( تحت اسم هولشتاين ) ، والثانية في موسكو ( ساكسوني ) ، والثالثة في كييف ( بادن ) ، والرابعة في باكو ( ويسفالي ) . وتقوم ثلاث وعشرون قيادة اقتصادية واثنا عشر ضابطاً بوضع

خطط الاستيلاء على ثروات المناطق في كل مفتشبة . وعهــد الى الوزير باك بشؤون الاغذية . وفصلت الوثيقة ٢٧١٨ مهمة الوزير وهي وجوب جمع الاغذية اللازمة لتموين الجيوش الالمانية باسرها للعام الرابع من الحرب ، من روسيا . وهناك شخص ثالث كلفه هتمار الاشتراك في ادارة شؤوس روسيا المحتلة وهو هانویش هملر رئیس الحرص الحاص. اما الفرید روزنبوغ صاحب المبادىء النازية والآراء العرقية المتطرفة المعروفة فقد عينه هتار وزيراً له في الاراضي التي يحتلها الرايش في الشرق. وقبل يومين من هجوم الالمان على روسيا ، اي في العشرين من حزيران ، عرض روزنبرغ آراءه في اجتاع ضم كبار الشخصيات من الذين عهد اليهم بتنظيم البلاد المحتلة ، قال ( الوثيقة ١٠٥٨ ) : « في مقدمة اهدافنا في الشرق هذا العام ، توفير الغذاء الكافي للشعب الالماني . وينبغى لنا ان نجمع من اراضي روسيا الجنوبية الكمية اللازمة لموازنة ميزان الاغذية في المانيا سواء أجاع سكان تلك المناطق ام شبعوا . وقد يقتضينا ذلك ترحيل عدد كبير منهم . ولن نحجم عن امر مها يكن قاسياً في سبيل مواصلة الحرب وتوفير الاسباب لجيوشنا وشعبنا . أن المهمة الملقاة على عانق المانيا عظيمة ، بل هي تتعدى ذلك الى هدف اهم للمستقبل وهو دحر النشاط الروسي الاجماعي الى الشرق وحصره في آسياً. وقد تؤيدنا في قرارنا هذا روسيا المستقبل. وليست روسيــــا المستقبل التي اعنيها الدولة الروسية التي ستولد بعد ثلاثين سنة ، بل بعد مائة سنة . واذا اقفلنــا المغرب بوجه الروس انطووا

على انفسهم في آسيا حيث اصلهم وتقاليـدهم الاساسية ، واهتموا بحضارتهم الخاصة دون التعرض للغرب وشؤون الغرب . »

كان روزنبرغ يعد العدة لانشاء روسيا جديدة ذات طابع السيوي بحت بتشريد الشعوب التي تقطن روسيا الاوروبية ونقلها الى الشرق وتجويعها وحضرها فيا سماه بطابعها الاصلي . وقد تضمن محضر اجتاع عقده زعماء الرايش ان روزنبرغ اعلن رغبته في استخدام الكابتين فون باتر سدورف لادارة اعمال النقل والتنظيم في روسيا الاوروبية . ولكن الحاضرين اجمعوا على رفض هذا الاقتراح ، واعلن الفوهرر والماريشال غورنغ ان باتر سدورف اقرب الى الجنون منه الى التعقل .

واختار هتار بنفسه الزعماء الالمان الذين كان ينوي تعيينهم لادارة المقاطعات الروسية المقسمة وهم : لوهز في بلاد البلطيك، وكاشه لموسكو، وكوخ لاوكرانيا، وفراونفلد للقرم، وتربوفين لشبه جزيرة كولا . وجميعهم من المناضلين القدماء المعروفين بقسوتهم وصرامتهم في الادارة . وكانت مهمتهم تهيئة مستقبل روسيا . اما هذا المستقبل فقد تحدثت عنه مذكرة الى الفوهرر مؤرخة الثاني من نيسات ١٩٤١ ( الوثيقة ١٠١٧ من ملف نورمبرغ) وضعتها طائفة من افذاذ الجغرافيا والسياسة . وهي توصي بتقسيم روسيا الى سبع مقاطعات كبرى . اما المقاطعة الولى ( اي روسيا الى سبع مقاطعات كبرى . اما المقاطعة الوسطى ، وعاصمتها موسكو التي تعتبر منذ عهد اول فيصر روسي نواة القوة الروسية وسيفها المساول وموثل فهي قيصر روسي نواة القوة الروسية وسيفها المساول وموثل فهي

الوحدة السلافية . وعلى هذا اوصى الخبراء باضعافها وقد وصفوا لذلك ثلاث وسائل :

اولاً – تحطيم الادارة البلشفية تحطيماً تاماً شاملًا وابدالها بحكومة ضعيفة عريقة في الرجعة .

ثانياً – اضعاف المنطقة في الحقل الاقتصادي بمصادرة المخزون من المواد المختلفة ، والمؤسسات الصناعية ، ووسائط النقل .

ثالثاً – فصل اراض واسعة منها وضمها الى الوحدات السياسية والادارية المجاورة : اوكرانيا ، وروسيا البيضاء ، وحوض الدون .

واشارت الوثيقة الالمانية هنا الى ان روسيا البيضاء وحوض الدون « منطقتان فقيرتان ومتأخرتان سترضخان بسهولة للرايش . فلا خوف اذاً من تقويتها وتوسيعها بشرط ان تفرض عليها رقابة نبيهة . وعلى هذا ، تضم منطقة كالينين الى روسيا البيضاء ، ومقاطعة ساراتوفا الى حوض الدون . فتصبح موسكو على بعد مائتين وخمسين كيلومتراً من حدود روسيا الكبرى . » اما اوكرانيا فتعطى استقلالا ً ذاتياً وتصبح دولة خاضعة للرايش في الحقلين الاقتصادي والسياسي ، وتضم الى اتحاد يجمع دول البحر الاسود ، ويعهد اليها بتموين الرايش من جهة ومناوأة موسكو من الجبهة الثانية .

والمقاطعة الحامسة التي رسمها الخبرا، الالمان هي منطقة القفقاس . وقد ذكروا ان تعدد اللغات والاجناس فيها يتيح تقسيمها الى ولايات صغيرة يربطها نظام انحادي شكلي . ولكنهم

اوصوا بان تكون باكو وينابيع البترول فيها خاضعة للرقابة الالمانية المباشرة . وسادس المقاطعات هي آسيا الوسطى وتركستان . وكان الالمان يريدون ان يجعلوا من هذه المقــاطعة دولة اسلامية حليفة ومساعدة للرايش تستخدم كوسيلة للضغط على الهند، وقاعدة لعمل حربي قد يدعو تطور الحال الى القيام به . بقيت بلاد البلطيك ، أو أوستلاند كم أسماها الحبراء ، أي مجموعة الاراضي الليتونية والليتوانية والاستونيــة. وقد قالت المذكرة عنها: « يجب اعداد العدة لنقل قسم كبير من الطبقة الليتونية الراقية ومن الجاءات غير الاصلية من سكان ليتونيا ، ليحل محل الراحلين سكان جرمانيو الارومة يؤخذون من الالمان المقيمين في حوض الفولغا بعد تطهيرهم من العناصر المرغوب عنها ، ومن الدانيمركيين والنروجيين والهولنديين والانكليز . وبعد خمس وعشرين سنة او خمسين تضم هذه المقاطعة ( السابعة ) الى الرايش.

وهناك وثيقة اخرى هامة في اوراق نورمبرغ كشفت الستار عن مطامح الالمان وهي الوثيقة ١٠١٧ ، تضمنت اقوال هتلر نفسه في مؤتمر عام عقده اركان الحكومة والقيادة لتنظيم الشرق في السادس عشر من تموز ١٩٤١ يوم كانت الدبابات الالمانية في يلنا على طريق موسكو تكتسح الميدان ، والروس من امامها في تراجع مطرد . وهذا اهم ما قاله : « اليكم ما ينبغي لنا صنعه بعد سحق الاتحاد السوفياتي . القرم : يجب علينا تطهيرها من سكانها ليعرف الالمان كيف يفيدون من خيراتها ويقدرونها حق سكانها ليعرف الالمان كيف يفيدون من خيراتها ويقدرونها حق

قدرها . وسنضم اليها بعض الاراضي المجاورة لتشكل وحدة اقتصادية وسياسية قوية وتصبح جزءاً من الرايش الالماني . اما في اوكرانيا فيجب ان تصبح غاليسيا ، التي كانت ملكاً للامبراطورية النمسوية القديمة ، ملكاً للرايش . اما اوستلاند ( بلاد البلطيك ) فستضم جميعها الى الرايش . وسيكون جزءاً من الرايش الالماني القطاع الذي يسكنه الالمان في حوض الفولغا . وسنجعل من باكو مستعمرة عسكرية المانية ، ونحتفظ بشبه جزيرة كولا بسبب ما تحتوي من مناجم . »

وقد سأل غورنغ في الاجتاع عن حصة حلفاء المانيا ، فاجاب الفوهرر : « لم يقرر شيء حتى الآن في هذا الصدد . ولم نعد السلوفاكيين ولا المجربين حتى الآن وعداً قاطعاً واضحاً . اما رومانيا فهي تطالب ببسارابيا واوديسا . ومعلوم ان علاقاتنا اليوم مجكومة انطونيسكو ودية · ولكن من يدري ما يأتي به المستقبل ? وعلى اساس موقف الرومانيين سنرسم الخطوط النهائية . ويطالب الفنلنديون بكاريليا الشرقية ، ولكنهم لن يحصلوا مطلقاً على شبه جزيرة كولا لان مناجها تهمنا . ويريدون ايضاً منطقة لينيغراد ، فلن احرمهم منها . الا انني سامسحها مسحاً قبل ان اقدمها لهم . »

كان الغازي الالماني يعتمد في تحقيق اغراضه في روسيا على القسوة والارهاب الى جانب الوسائل الحربية . وقد اوصى قواده بنذلك . وكانت اوامره في هذا الصدد صارمة . وبما رواه

الماريشال هالدر في نورمبرغ عن وصايا هتار ، قوله : « قبيل بد الحملة على روسيا ، في ايار ١٩٤١ ، جمـع الفوهرر كبار قادة الجيش لارشادهم فقال لهم: « ارى من واجبي ان الفت انظاركم الى ان الحلة على روسيا يجب ان تكون مجردة من كل ما توصى به الشرائع الانسانية ، لأنها ستكون صراعاً جباراً بين المبادى، والاجناس والعقائد . فينبغي لكم ان تضعوا الصرامة نصب اعينكم ، فلا تعرف الرحمة سبيلًا ألى قلوبكم . وعلى الضباط ان يطرحوا جانباً كل الاعتبارات ، وان يعلموا ان في الامر موتاً او حياة ... لست اجهل ان هذا النوع من التفكير لا يفهمــه القادة وقد جبلوا على البطولة والروح العسكرية النبيلة . على ان الامر اليوم فوق كل اعتبار لانه خطير جداً ولان مصير الحملة متوقف عليه . فاطلب اليكم جميعاً متنفيذ اوامري بحذافيرها . واول ما اريده هو محق تلك الفئة التي تدير الاتحـاد السوفياتي السوفياتي لم يصدق على شرعة لاهاي . وفي هذا ما يبرر القسوة التي اطلب من جنودنا جعلها رائدهم في روسيا ، اللهم الا مــا كَانَ من اعمالهم مخالفاً للقوانين المدنية كالقتل والسبي ، فهـذا محرم عليهم . » قال هذا ، وسلم ، وغادر قاعة الاجتماع . وشعر الحاضرون بانهم اهينوا وتحولوا الى براوشيتش محتجين ، فاعلن لهم أنه لن يقبل بوصايا الفوهرر وأنه سيقاومها ولن ينفذها . ، قال جودل في نورمبرغ : ﴿ كَانَ بِينِ الفوهرر والقادة الآلمان تباعد عظيم في المبادى. والآرا. فقـــد كانوا يعتبرون الحرب قتالاً بين جيشين ، بينا ارادها الفوهرر صراعاً بين حضارتين متنافستين لا بد لاحداهما من ان تموت في النهاية . وكان يقول لنا : « انكم تفهمون الحرب كما لو كنتم تفكرون بان يتصافح الغالب والمغلوب ويتصافيا بعد الهدنة . وانتم لا تدركون ان القوانين والشرائع التي تنطبق على سائر الحروب لا تتلام وصراعنا مع روسيا . ان تمسكم بمبادى والفروسية والنبل العسكري مضحك ولا محل له في هذا النضال . » ومن الاحداث البارزة التي اتذكرها ما وقع ابان الحلة على لينينغراد . فقد ابلغ الجنوال فون ليب ، قائد بجوعة الجيوش الالمانية في الشهال ، هيئة القيادة العليا ان جماعات غفيرة من المدنيين تتدفق على الحطوط المحاب المجرة العليا من الفوهرر يأمره بطرد اللاجئين وتحويل الهجرة الحرة العدو ليتحمل اعباءها . »

وقد عثر المحققون في نورمبرغ على هذا الامر الذي صدر في السابع من تشرين الاول ١٩٤١ وهو معروف اليوم بالوثية المسه ١٢٣ س . في ملفات نورمبرغ ، وهذا نصه : « يأمر الفوهرد بالا نقبل استسلام لينينفراد او موسكو حتى اذا اعلنه العدو . وسيبرر العالم هذا الرفض على انه تدبير لأجتناب الكمائن التي ينصبها لنا الاعداء . ففي كييف هدد انفجار الالغام الموقت عدد ) جيوشنا بخطر غظيم . والخطر ( التي تنفجر بعد بنها بوقت محدد ) جيوشنا بخطر غظيم . والخطر ذاته يهددنا في لينينفراد وموسكو . وقد اعلنت محطات الاذاعة السوفياتية نفسها ان الروس سيدافعون عن لينينفراد حتى آخر

رجل ، وان اسس المدينة كلها ملغومة . فيجب الا يدخلها اي جندي من جنودنا . وكل من بجاول ان يغادر لينينغراد ليصل الى خطوطنا يُود على عقبيه بالنار . وعلى القادة ان يساعدوا السكان الروس على الهجرة الى داخل روسيا جهد استطاعتهم . ويجب ان تصب مدافعنا وطياراتنا حمها على لينينغراد بدون انقطاع لتزداد الهجرة . وكلما ازداد هرب السكان الى داخل روسيا ازدادت الكارثة على العدو ، وسهل علينا ادارة الاراضي التي نستولي عليها واستثارها . وليعمم هذا الامر على جميع مراكز القيادة الالمانية في روسيا . »

واحتج فون ليب على هذا الامر باطلاق النار على السكات براوشيش انه لن يعطي ابداً الامر باطلاق النار على السكات العزل ، وان الجنود الالمان انفسهم لا ينفذون امراً كهذا . واثار هذا التمنع من القادة الالمان سخط الفوهرر ، فكرر اوامره السابقة ، وضاعف فرق الحرس الخاص للاشراف على تنفيذ اوامره في الجبهة . وقد اجمع القادة الالمان في نورمبرغ ، المتهمون منهم والشهود ، على ان مهمتهم كانت صعبة جداً في روسيا ، وان تدخل الحرس الحاص في شؤون القيادة عرقل عملهم وقيد حركاتهم ، وان قلة ثقة هتلر بالقواد ما بلغت يوماً الحد الذي بلغته ابان الحملة على روسيا .

وتضافرت على السكان العزل الروس وعلى الاسرى مــن الجيوش السوفياتية ، اهوال الحرب ووحشية اوامر هتار واعوانه وفي مقدمتهم همار ، فقضوا بمئات الالوف جوعاً وتشريداً . وكان

جواب الروس على ذلك ، تلك الحرب المرعبة التي اعلنوها عــلي مؤخرة جحافل هنار ، اعنى بها حرب العصابات . فقتلوا منها عشرات الالوف ، وانزلوا بها ضربات قاصمة ، وكبدوها خسارة لا تقل عن خسارتها في القتال . وقد اعترف جودل لمحققي نورمبرغ بان الانصار الروس دمروا خطوط انصال الالمان الحديدية في الشهور الثلاثة من صيف ١٩٤٣ الوف المرات : في تموز ١٥٦٠ تخريباً ، وفي آب ٢١٢١ ، وفي ايلول ٢٠٠٠ ... كانت ألحرب الروسية للقواد الالمان اشبه بهوة دفعوا اليها الواحد تلو الآخر : براوشیش ، رونشتید ، بوك ، هوبنر ، لیب ، غودريان ، تردوا في الهـوة اذ عزلهم هتار من مناصبهم الرفيعـة تباعاً . ولما صرف هتار الماريشال « ليست » سأله كايتل عن السبب وذكره بالانتصار العظيم الذي احرزه هذا القائد المغوار في البلقان ، فاجابه قائلًا : « لا ارضى ان يأتي الي جنرال وليس في جيبه خارطـة تدلني على الانتصارات التي احرزهـا جلشه . »

كان هنار ، على غرار نابوليون ، كلما ازدادت المصاعب ، ازداد نكراناً للمستحيل ، ووجد اصعب الامور يسيراً . وهذا ما حدث لجودل معه . فقد عارضه في بعض آرائه العسكرية فغضب عليه بعد ان كان صفيه . ورواية ذلك تنضمنها مذكرة طويلة رفعها جودل الى قضاة نورمبرغ وسجلت في محضر الجلسات ، واليك خلاصتها :

بدأ نزاعي مع الفوهرر في خريف ١٩٤٢ في مدينة فينيزا .

وكان هتلر يومذاك ، وقد ساءت صحته ، ينتقد بنفسه الاوامر التي يصدرها شفهياً للجنرال هالدر رئيس اركان حرب الجيش او لغيره من القواد . فرفعت اليه تقريراً احتج فيه على المعاملة السيئة التي يلقاها كبار قادة الجيش . فحفظ لي هتار غلًا منذ ذلك اليوم . وحدث بعد حين على اثر مقابلتي للماريشال ليست والجنرال كونواد في ستالينو ، ان طلبت الى هتار امعان النظر في امره المتعلق بالاعمال الحربية ضد القفقاس ، واخطرته بان الفشل مكتوب لها حتماً يسبب رداءة ميدادين القتال هناك . وكنت ارى ان الهجوم على القفقاس وستالينغراد في وقت واحد مغامرة متناهية في الجرأة قد تؤدي الى الفشل في كلا الميدانين. ولفت ُ نظر الفوهور الى اننا نحمل الجيش اعباء عديدة في وقت واحد ، فنثقل كاهله ونجعله ينوء بالحمل . فغضب وانتابته نوبة عصبية عنيفة وانهمني بالتمرد . وفترت علاقتنا منذ ذلك الحادث وغدت صعبة للغاية . وانقطع الفوهرر عن ارتياد نادي اركان الحرب ، واخذ يتناول طعامه منفرداً في حافلة القطار الحاصة به . ولم يبق يصافحني . وكثيراً ما تعامى عنى وتحاشى مقابلتي . ولم اعد اقدم اليه التقارير اليومية في غرفة الخرائط لانه. امر بان افعل ذلك في قاعة الاستقبال في حافلته مجضور ضابط كبير من ضباط الحرس الخاص . وعهد مارتان بورمان ، امين الحزب ، الى ثمانية كتاب اختزال بتسجيل احاديثي واقوالي . واعلمني كايتل ان الفوهرر ينوي ابدالي بالماريشال باولوس بعد ان يستولي على ستالىنغراد . » ولكن باولوس لم يستول على ستالينغراد ، بـل استولى الروس عليه واصطادوه حياً . وكانت ثقة الفوهرر به في غـير موضعها لانه بعد ان وقـع اسيراً في ايدي السوفيات التحق بجزب « المانيا الحرة » الذي أسس في الاتحاد السوفياتي ، ودعا الالمان على امواج الاثير الى التخلص من هتار . فكان ، عـلى غرار الاميرال كاناريس رئيس مكتب الاستعلامات الالماني ، واحداً من مدبري الموآمرة لحلع هتار .

هذا بعض ما كان يجري في داخل جيش الرايش الكبير منذ ١٩٤٣ . على ان علاقة هنار بجودل تحسنت بعد حين . وقد روى ذلك جودل نفسه في مذكرته الى قضاة نورمبرغ ، قال : « ونقت الايام جو علاقتي بالفوهرر بالتدريج ، او قل في الظاهر فقط ، الى ان كانت المصافاة في الثلاثين من كانون الثاني ١٩٤٤ بوم اعلن هنار على الله أنه ما يزال موقناً من انني اسأت اليه النصح ، ولكنه يعتبرني ضابطاً ممتازاً محلصاً . ثم منحني وسام الحرب الذهبي . على ان ثقتي بعدالة الفوهرر كانت قد تزعزعت وظلت كذلك . ، والحق يقال ان ظلم هنار لقادته وقسوته عليهم وتحكمه بهم والحق يقال ان ظلم هنار لقادته وقسوته عليهم وتحكمه بهم حطت من قيمة القيادة العسكرية الالمانية وذهبت بالكثير من صفاتها . فقد كان الفازي الالماني ينكر على قواده تلك الصفات ويأبى ان يقر بان الصفات العسكرية هي الجزء المكمل للصفات الفنية والتوجيهية .

قال كايتل في نورمبرغ : « استجوبتني في موندورف لجنة روسية عسكرية طوال يومين . ولما انتهى الاستنطاق انتحى بي جنرال

روسي وسألني : « ألا ، قل لي لماذا عزلتم زهرة قوادكم ? ان القيادة الروسية لم تنج من حوادث العزل ايضاً ، وحدث ان خلعنا عدة قادة لما خسروا بعض المعارك . ولكننا كنا نعيد من نجده منهم قديراً لنستخدم صفاته في ميادين اخرى . لقد خسر تيموشنكو مثلاً موقعة خاركوف ، ولكنه عاد فاصبح قائداً عظياً . بدأتم انتم الحرب بقواد افذاذ ، ولكنكم انهتموها بقادة من الصنف الثالث . »

## محاضرة للجنرال جودل

كان الكولونيل جنرال الفريـد جودل من ابرز القـادة العسكريين الذين مثلوا امام محكمة نورمبرغ وانتهى بهم الامر الى المشنقة ، وكتب القسم الاعظم من الصفحات العسكرية في القضية الدولية الكبرى التي حسمها قضاة نورمبرغ . ولاغرو فقد كان فناناً عسكرياً ومن اعلام المفكرين الحربيين الالمان ، بني ثقافته العسكرية على اساس تاريخي واعتبره القادة خير من اختص بتحليل حملات نابولمون واسالمه وفنونه الحربية . وقد ظل طوال الحرب رئيس قسم الاعمال الحربية في هيئة القيادة العليا ومستشار هتلر الاول ، بقدر ما تعنى كلمة المستشار قياساً على ما رأينا من عناد زعيم الرايش وتحكمه وتمسكه بآرائه . الفئـة الارستوقراطية التي احتلت المنــاصب الرئيسة في الجيش الالمــاني الاصيل . وما اعتبره القادة الالمان القدماء يومــأ ولا احترموه ، بل استصغروه وقالوا عنه انه كزميله كايتل مطية ذلول للفوهرر . ولعل هذا الامتهان مـن الاسباب التي دفعت جودل الى الارتماء في احضان النازية والامعان في تشرب مبادئها وروحها . وقد حقد على الجنرالات القدماء وناصبهم العداء لانهم ما كانوا يعترفون به كواحد منهم او كند ٍ لهم . وكان الى هــذا معجباً

الرايش.

بدهاء هتار العسكري وفنونه الحديثة ، ورأى فيه هاويآ يفوقه مقدرة وحنكة وهو العسكري المحترف . على ان جودل اظهر بعد نظر اكثر من سيده . وبما قاله في نورمبوغ : « بدأت الشكوك في انتصارنا تنتابني منذ شتاء ١٩٤١ - ١٩٤٢ . » وقد رأى القارى، في الفصول السابقة كيف انه حاول الاعتراض على تهور هتار في قيادة دفة الحرب في ١٩٤٢ و ١٩٤٣. واعترف جودل لقضاة نورمبرغ بالاخطاء الفنية التي ارتكبها سيده فقال : « شعرت بان الفوهرر بدأ بالتدريج يفقد ما عرف عنه من نظر ثاقب في الشؤون الحربية والسياسية ، وصواب تقــديو للاحوال الدولية . وانتهى به الامر الى نوع من العناد الاعمى ، حتى انه اراد من الجيش الالماني الثبات في جميع الميادين الحربية دون الاهتمام عبراعاة الانسجام في تسيير دفة الحرب بوجه عام . وتمسك حتى النهاية بجميع فتوحاته حفظاً لنفوذه الى ان اسرته فكرة واحدة وهي ابعاد مبادين القتال بقدر المستطاع عن اراضي

« وحدث في ربيع ١٩٤٤ ان قدمت الى الفوهرر مذكرة بينت له فيها ان املنا الوحيد في الوصول الى صلح شريف هو الحيلولة دون نزول جيوش انكلوسكسونية الى اليابسة في اوروبا . واقترحت ان نضحي بالميادين الاخرى ، اذا اقتضى الامر ، لنحشد في فرنسا الوسائل الدفاعية الكفيلة بدفع خطر الغزو . فلم يعرفي التفاتا وضرب بنصيحتي عرضاً . »

وفي محفوظات نورمبرغ وثيقة طويلة رقمها ١٧٢ تنضمن نص

محاضرة القاها جودل في السابع من تشرين الثاني ١٩٤٣ بحضور زعماء الرايش وقادته من اعضاء الحزب النازي البارزين . ولهذه المحاضرة ، ولاسيا ملاحقها من الوثائق الصادرة عن هيئة القيادة الالمانية العليا التي استند اليها جودل في محاضرته ، اهمية تاريخية عظمى . فهي صورة شاملة لحالة المانيا وموقفها الحربي في مطلع العام الحامس من الحرب العالمية الثانية وقبيل غزو جيوش الحلفاء القارة الاوروبية ، فانكسار الرايش . وقد اسلفت ذكر بعض فقرات منها . وساشرحها هنا بالتفصيل والتحليل .

ان اولى فقرات المحاضرة ذات مغزى واضح ، فهي تدل على تداعي قوى المانيا المعنوية وتصدع الجبهة الداخلية . واليكها : وبدأ شيطان الفرقة بدب الى صفوفنا خطوة خطوة . فالمارقون يسعون الى الحلاص بما يسمونه حلا سياسياً وينصحون بالمفاوضة بدلاً من ان يقاتلوا . ان الاستسلام يعني نهاية المانيا . وفي التراجع هلاكنا المحتوم . ولا يجدي العنف وحده في القضاء على هذه الدعاوة التي يبثها العدو ويؤخذ بها الحونة ويروجون لها . سارسم لكم صورة حقيقية مقنعة لاحوالنا لتجدوا العناصر الكفيلة بوفع مستوى الامة المعنوي . »

واستعرض جودل بعدئذ الاحداث التي مرت بالمانيا منذ تسلم الحزب الاشتراكي الوطني مقاليد الحكم ، وبرر سياسة الفوهرر ، وعدد الانتصارات التي احرزها ، قال : « هل كان علينا ان نهاجم انكاترا في عقر دارها فنغامر في غزوة واسعة خطرة ? ثم انه كان ضرورباً حيال تدخل محتمل من الاميركيين في النزاع

لانقاذ انكاترا ان نسعى الى احتلال عدد من جزر الاطلنطيك كايسلندا واصور . ولا شك في ان احتلال هذه الجزر كان يتيح لنا تسديد ضربات شديدة محكمة الى خطوط اتصال الانكليز بالعالم ، والدفاع عن القارة الاوروبية كما يدافع اليابانيون اليوم عن آسيا الكبرى بفضل القواعد المتقدمة التي استولوا عليها في المحيط الهادى. ولكن الفوهرر اظهر حكمة بالغة في تحويل انظاره عن هذه الاهداف لاسباب جوهرية ، منها ان بلوغها والدفاع عنها بعدئذ وحفظ الاتصال بينها وبين القارة ، كانت تقتضي قوة بحرية وحيوية جبارة لم نكن غلكها . وفي المرحلة الاولى من الحرب يوم كانت لنا الغلبة التامة في البر وكنا متفوقين على العدو بمراحل في سلاحنا الجوي ، لم نستطع احراز النصر كاملًا بسبب ضعفنا في البحار . وما اقدمنا على غزو الجزر البويطانية لان وسائل نقلنا كانت مرتجلة ، ولاننا لم نستطع سحق سلام الجو الانكليزي عَاماً . »

وبعد ان تحدث عن افلاس خطة الاستيلاء على جبل طارق والانكسارات التي مني بها المحور في البحر المتوسط بسبب عجز ايطاليا ، انتقل الى المرحلة الثانية من الحرب فتكلم في الجملة على روسيا ، فقال : « بعد الهزائم التي منينا بها في روسيا سنة ١٩٤٣ يتبادر الى اذهاننا سؤال وهو : ألم نغمط قوة البلاشفة حقها في التقدير واستهنا بها كل الاستهانة ? اننا اذا نظرنا الى تفصل الاعمال الحربية في الميدان الشرقي وجدنا ان الجواب على هذا السؤال هو : اجل! ولكننا اذا نظرنا الى الهجوم عملى هذا السؤال هو : اجل! ولكننا اذا نظرنا الى الهجوم عملى

روسيا باجمعه رأينا اننا قدرنا قوة الروس في مجموعها . والواقع ان ادارة دفة الحرب ليست عملية جمع حسابية بسيطة . ومـن اهم دروس تجارب الحرب انه ليس اصعب من تقدير قوة العدو، حتى لو قدر كل عنصر بشكل هذه القوة تقديراً صحيحاً ، فان هناك عناصر اخرى غير ثابتة كالاحوال الجوية وطبيعة الارض ومفاجآت اخرى بما لا يجعل الامر في جملته واضحاً ملموساً الا في ميدان القتال وابان المعركة نفسها . على ان الحالة تبدت لنا على حقيقتها في اثناء تقدم جيوشنا في الاراضي الروسية ، في تلك المجاهل المدلمة ، في تلك الظلمة الفاحمة التي تعمي الابصار ، فاضطررنا للاسراع في تعزيز قوة جيوشنا ودعمها بجيوش جديدة وتجهيزها بوسائل حربية احسن ، حتى حشدنا جماع قوانا والقينا في المعمعة كل ثقلنا وما ملكت ايدينا . ولا بد ان تتملك كل واحد منا الرجفة اذا تصور ما كان يصيبنا لو اننا ظللنا منتظرين وسيف الخطر مصلت على رقابنا . ولو لم نقدم على العمل لكان العدو اخذنا على حين غرة . وعلى الرغم من اننا لم نوفق سنة ١٩٤١ ولا في العام التالي الى نحطيم قوة العدو الحربية او اخضاع روسيا ، فقد كان من اهم نتائج عملنا ابعاد خطر البلشفية عن حدودنا. ، وكانت سنة ١٩٤٣ حافلة بالمخاطر ، والهزائم يأخذ بعضها بوقاب بعض ، فما استطاع جودل نكرانها او تبريرها . وتحدث عن بعض الاخطاء فقال : « بعد الانكسارات الاولى في شتاء ١٩٤١ على الجبهة الشرقية وفي افريقيا الشمالية ، جمع الرايش وحلفاؤه قواهم التغلب على روسيا بهجوم خديد ، وتجريد الانكليز من قواعدهم

في غربي البحر المتوسط. على ان الاعمال الحربية الواسعة النطاق التي قمنا بها في اتجاه القفقاس ودلتا النيل قد فشلت بسبب قلة قواتنا وعدتها . ولاول مرة ظهرت غلبة اعدائنا الفربيين في الميادين الجوية سواء في عدد طياراتهم او في مفعولها . واستطاعت روسيا الثبات في ستالينفراد والقفقاس . وساعدها الشتاء وحالفها البرد فوفقت الى اختراق خطوطنا المترامية الاطراف التي يحتل حلفاؤنا قسما منها ، على الفولغا والدون . وانهار الجيش السادس المؤلف من خيرة القوات الالمانية امام جحافل العدو الجرارة بسبب قلة مؤنها وتألب عواصف الشتاء عليها . »

وقد كلف نزول الجيوش الحليفة الى افريقيا الشمالية والحملة التونسية ، المانيا خسائر كبيرة لم يشر اليها جودل . واستطرد قائلًا : ﴿ وَفِي نَهَايَةً شَتَاءُ ١٩٤٢ — ١٩٤٣ بِذَلْنَا مِنْتَهِي الجَهِدِ فاستطعنا احياء الجيش السادس والجيش الحامس المصفح. ولكن خسارة حلفائنا لا تقل عن اربعة جيوش فقدوها الى الابد . » ولم يدع الجنرال جودل لمستمعيه اي امل في نهوض المانيا وحلفائها في الميدان العسكري في مستقبل قريب ، حين قال : و لئن تكن جيوشنا اليوم في الشرق معدة احسن العدة ، فان قلتها العددية بالنسبة الى كثرة جيوش العدو ، لا تسمح لها بشن غارات كبيرة هامة . لقد فقد جستنا عامل السرعة الذي امتاز به ، وانقضي عهد غلبتنا في الجو على الجبهة الغربية ، وبدأنا نحس بقوة اعدائنا الاقتصادية وكثرة عددهم تضغطان على اوروبا بشكل جدي . وليس لجهد المانيا مها بلغ من القوة أن يعوضنا من افلاس ايطاليا التام في جميع الميادين ومن عجز حلفائنا جميعاً عن انتاج ذخيرة كافية او متوسطة على الاقل . فانتقلت المبادرة الى اعدائنا واضطررنا والامم التي تقاتل في صفوفنا لألتزام موقف المدافع . »

ووصف جودل بعدئذ استسلام ايطاليا وعواقبه الوخيمة ، فاعترف بان وجود المانيا في وسط الدائرة الحربية يمنعها من القيام بنقل جيوشها من ميدان الى ميدان كما فعلت سنة ١٩١٧ ومطلع سنة ١٩١٨ يوم احرزت انتصارات عظيمة خصوصاً وان العدو متفوق عليها بالعدد في كل مكان . وعدد الازمات التي تنهش المانيا التعبة من قلة الرجال المحاربين ، إلى قلة الايدي العاملة ، إلى نقص المواد الخام . ومضى في محاضرته قال : « ولكن الكابوس الاهم الذي يثقل اليوم كواهلنا في الداخل وفي ميادين القتال هو الغارات الجوية المرعبة على بيوتنا ونسائنا واطفالنا . وهكذا تحولت الحرب التي اثارتها انكلترا الى مجزرة بشرية همجية تذكرنا بالحروب العرقية والدينية في العهود الخالية . وقد بلغ تأثير هذه الغارات الارهابية في نفس الشعب وقواه المعنوية وفي مرافقنا الحيوية ، حداً اصبح معه تخفيفها ، ان لم اقل وقفها ، محتوماً . والحق يقال ان لهذه المصيبة كسواها من المصائب العظمى ، فائدة اذ انها تجمع افراد الامة امام الخطر وتحل كثيراً من المشاكل الاجتاعية وتقضي على النيات الشريرة والاطماع والغيرة وعلى جميع نزعات النفس البشرية . ولكن هذا لا يعزّينا . اوصلتنا الى الحالة التي نحن فيها اليوم تلك الجهود الجبارة التي

فرضنا على سلاحنا الجوي بذلها ، وعجزنا عن الاحتفاظ بمستوى يوازي مستوى اعدائنا في حقل انتاج الطائرات وتنويعها وتحسين اصنافها . على ان جهود الفوهرر وماريشال الرايش سيتغلبات على هذه الازمة . وقد بدأنا نامس اولى نتائج هـذه الجهود . ولسوف نفل قوة قاذفات العدو ذات المحركات الاربعة الجارة بمدفعية مضادة بعيدة المرمى ، سديدة . ويكفى العدو انه يفقد حمّاً عشرة الى اثنى عشر في المائة من طياراته في النهار والليل. وقد يكون قادراً على تعويض هذه الحسارة المادية . اما خسارته في الطيارين فهي ثغرة يعجز عن سدها . يضاف الى هذا ان قوى المغيرين المعنوبة ستنهار بعد حين ، والامير كيون في الطليعة لأنهم جماعة لا يدركون من الدنيا سوى مصلحتهم والشؤون المادية ، وليست لديهم أي فكرة عن السبب الذي مـن أجله يقاتلون ... وانا واثق بان الغارات الاجماعية التي تمطرنا سيـلًا من القنابل الهدامة والمحرقة ستدور دائرتها على العدو نفسه . » كان هذا اول أمل اوحاه الجنرال جودل الى مستمعيه زعماء الرايش . ثم سعى الى اظهار بصيص آخر من النور في الظلمات التي اكتنفت المانيا فقال: ﴿ عَـلِي أَنْ آمَالُ القيادة والشعب الالمانيين معلقة بحرب الفواصات التي تعدّ سلاحنا الهجومي الوحيد الفمال . ولئن نكن قد منينا بخسائر ثقيلة المحمـــل في الشهور الاخيرة فلم نستطع انزال الضربات الشديدة نفسها التي انزلناها بسفن الاعداء بسبب الحماية الجوية ووسائل العـــدو لاكتشاف الغواصات وقنابله المضادة لها ، فان هذه العقبات ستذلل . وقـــد اعددنا العدة لتحطيم وسائل العدو الدفاعية وجعل حرب الفواصات اكثر فنكاً . »

كان بيان جودل اعترافاً بالهزيمة ، ودل بشكل لا يقبــل الشك على أن أعداء المانيا اجتازوها بمراحل في جميع ميادين القتال وتفوقوا عليها في معظم انواع الاسلحة ، وان انهيارهـــا تحت ثقلهم المتزايد بات محتوماً . وتستدعى حالة كهذه عادة في كل دولة يحتفظ اربابها بشيء من الحكمة وبعد النظر ، سيعها الى المفاوضة للصلح او للاستسلام حقناً لدماء تراق عبثاً . ولكن الجنرال جودل انهى محاضرته بالتوجه الى الفوهرر فقال لمستمعيه: الني لست يائساً وثقتي بالمستقبل تستند الى ان حظ المانيا كبير في ان يقودها رجل خلق ليسير بشعبنا الى مستقبل عظيم زاهر . ويقيناً إن الفوهرر هو الروح السامية التي تدير دفـــة الحرب والسياسة العسكرية ، والارادة الجبارة المبدعة التي تستمد منها جيوشنا القدرة على الاقدام والثبات . واود ان اؤكد لَـكُم ، ختاماً ، ان اعتادنا على الفوهرر لا يحدّ وان ثقتي بزعيم البلاد واخلاصی له عظیمان . »

هذا مـا قاله جودل نفسه الذي حاول ان يثبت لقضاة نورمبرغ انه كان يومذاك شبه معزول من منصبه ، وات ثقته بعدالة هتلر وصواب مبادئه وآرائه كانت قد تضعضعت .

وشفع جودل محاضراته بارقام وبيانات قدمتها له هيئة القيادة العليا وهي ترسم صورة واضحة كاملة لقوى المانيا في تلك المرحلة النهائية من الحرب. ففي فنلندا كان للالمان جيوش من الصنف

الممتاز قوامهم مائة وستة وسبعون الف رجل، وبلغ عدد جنودهم في النروج ثلاثائة وثمانين الفاً تشكل ثلاث عشرة فرقة والف مدفع من قطر ما فوق عشرة مليمترات ، وفي الدانيمرك لم يكن لهم سوى ثلاث فرق ضعيفة ، بلغ مجموع جنودها مائة وستة آلاف وخمسائة رجل .

وفي الغرب حيث كانوا يتوقعون نزول جيوش الحلفاء لم تكن قواتهم كافية . وقد ذكرت هيئة القيادة في تقاريرها ان كثيراً من المراكز الساحلية كان شه مكشوف لغزو محتمل ، وان الخطوط الحديدية والطرق المعبدة تساعد الاعداء على التقدم يسرعة فيهاكل الخطر على الجهاز العسكري الالماني باجمعه . ومما جاء في التقارير الالمانية المنوه بهـا : « اصبح ثابتاً ان نزول جيوش الاعداء الى اليابسة على سواحل الاطلنطيك التي نحتلها يوصلها حتماءً الى بلجيكا وهولندا وشمالي فرنسا والى مناطق المانيا الصناعية في الغرب، ويهددنا بكارثة عظمى . ويكفى العدو ان يثبت اقدامه ، ولو في نقطة ارتكاز وأحدة ، ليهددنا مخطر وخيم العواقب ، لأن ما يملكه بكثرة من الرجال والعتاد يساعده على توسيع هذه النقطة او هذا الجسر ، واختراق خطوطنا . فيجب علينا دفع غارة العدو وتحطيم المهاجمين فبـل ان يصلوا الى سواحلنا . ومن المحال ، كما هو معلوم ، تعزيز الدفاع عن هذه السواحل الممتدة على مسافة الفين وستمائة كيلومتر بجهاز محصن بعيد الغور بنسبة واحدة على طول جدار الاطلنطيك . الا ان عدد المواقع ونقط الارتكاز التي حصنّاها اوسع واقوى مـن اي

جهاز محصن في العالم ، چتى من خط ماجينو ذاته . »

كان الالمان قد بنوا في البحر سدوداً بلغت خسة ملايين وثلاثائة الف متر مكعب من الاسمنت المسلح ، وكانوا مجتلون ثانية آلاف واربعائة وتسعة واربعين مركزاً بصورة دائمة ، فوق ٧٥ مليمتراً والفين وثلاثائة واربعة وحمسين مدفعاً مضاداً للدبابات . اما الفرق الالمانية المرابطة على السواحل فقد تعدت السبع والعشرين منها واحدة وعشرون بما فيها احدى عشرة فرقة مصفحة ، مستعدة لشن هجوم معاكس لهجوم الحلفاء . وكانت سبع فرق اخرى جديدة في طور التشكيل ، منها ثلاث مؤلفة من المظلين ، فبلغ مجموع عدد الجنود الالمان المقاتلين مليوناً وثلاثائة وسبعين الفاً وسبعائة وثمانية . . . كان جهداً مليوناً وثلاثائة وسبعين الفاً وسبعائة وثمانية . . . كان جهداً مربياً جباراً بدات فيه إلمانيا عصارة قواها ومواردها .

وفي الشاطى، المقابل من بجر المانش حشدت القيادة الحليفة العامة ، بانتظار الهجوم ، اربعين او واحدة واربعين فرقة مشاة (منها أربع او خمس فرق اميركية ) ، وتسعاً من الفرق المصفحة ، وفصيلة مدرعة ، وفرقتين تنقلان جواً ، وسبعة افواج من المظليين . يضاف الى ما تقدم قوة ناقلات الجيوش ووسائل الغزو الحليفة التي تضاهي احدى عشرة او اثنتي عشرة فرقة مشاة وفرقة او فرقتين مصفحتين .

 النطاق ، وتوقعت ان تؤداد في الشهور التالية . وختمت قائلة : و اذا افترضنا ان الهجوم الغربي وقع فعلًا ، وافترضنا اننا جمنا كل . قوانا في الميدان الغربي ، فلن نستطيع رد الغزاء على اعقابهم . وينبغي لنا لحوض المعركة المرتقبة التي ستقرر مصيرنا في هذه الحرب ، ان نستخدم كل جندي الماني قادر على حمل السلاح ونترك الوطن خالياً من الجنود تقريباً . ،

وتثبت هـذه الوثائق ان الهجوم الانكليزي – الاميركي في حزيران ١٩٤٤ على القارة الاوروبية لم يفاجي، الجيش الالماني، ولا لاقى عدواً على غير استعداد . واذا اعتبرنا المصاعب الفنية التي تعترض عمل انزال جيوش من البحر الى اليابسة ، كتعرض المهاجمين لضربات المدافعين وافضلية هؤلاء مـن حيث تسديد الهدف ، يبدو غزو النورماندي من ابرز واعظم الانتصارات الحربية في التاريخ واكثرها مفعولاً في تقرير مصير حرب عالمية كرى .

ولم يكن للالمان في ايطاليا ، الجبهة الثانوية ، اكثر من ثلاثائة وستة وتسعين الف رجل . اما البلقان فقد اقتضاهم حشد قوات اكبر حفظاً لموارده اللازمة للاقتصاد الحربي الالماني ، اذ كان يقدم لالمانيا خمسين في المائة من الوقود ، وكل حاجتها من الكروم ، وستين في المائة من البوكسيت ، وتسعة وعشرين في المائة من الانتيموان ، وواحداً وعشرين في المائة من النحاس . وكان الالمان الى هذا مضطرين لتجميد حاميات كبيرة احتياطاً لغزو محتمل ، ودفعاً لغارات الانصار الذين كانوا مسيطرين على لغزو محتمل ، ودفعاً لغارات الانصار الذين كانوا مسيطرين على

الجبال ومشرفين على مناطق شاسعة . وقد قدرت القيادة الالمانية عدد رجال عصابات تيتو بتسعين الفاً ، ورجال ميهايلوفيتش بثلاثين الفاً ، يضاف اليهم عشرون او خسة وعشرون الف يوناني يأقرون امر زرفاس . وكان مجموع القوات التي تحتل جنوبي شرقي اوروبا اربعاً وعشرين فرقة المانية قوامها ستائة واثنتا عشر الف رجل . وعلى هذا نرى ان المانيا كانت مستعدة اتم الاستعداد للجبهة الثانية قبل ان يضع اول جندي من جنود الحلفا، قدمه في النورماندي اذ حشدت ستائة الف رجل في البلقان ، واربعائة الف في ايطاليا ، ومليوناً وثلاثائة الف في البلقان ، وامتحت القلعة الاوروبية الجبارة جماع موادد المانيا وقواهاً وأضعفتها في الميدان الحربي الرئيسي : روسيا .

قالت هيئة القيادة الالمانية العليا في تقاريرها : « من المحال حشد جيوش المانية كافية على طول الجبهة الروسية المهتدة على مسافة الف ومائتي كيلومتر ، بما اضطرفا الى اتباع نظام دفاع متنقل حسب تطور القتال . وهذا ما يتبح للعدو فرصة القيام عداورات كثيرة ومفاجأتنا من حين الى آخر . وعلى هذا يصعب علينا تشكيل تجمعات هجومية او دفاعية في نقاط معينة سواء للتقدم او للثبات في مراكزنا . وكان طبيعياً ان نصطدم في معظم الاحيان بقوات روسية تفوقنا في العدد بمراحل . اما قوة جيش المشاة الروسي الحربية فهي في تدن مطرد على الرغم من ان تدريه يتحسن بشكل محسوس . الا أن سلاح العدو يزداد

فتكاً وكثرة ( اسلحة آلية سريعة واعتدة ومعــدات ثقيلة ) . وتنهال المدافع على الجيش الروسي مدراراً ، ولا يقل ما تنتجــه روسيا منها في الشهر عن الف ومائني مدفع . ويعتمد الروس في استخدام المدفعية خطة فعالة '، فهم يصبون حممهم عــــــلي مناطق ضيقة جرياً على الخطة الالمانية ذاتها ، ويشكلون فرقاً مدفعيــة خاصة لهذا الغرض ويستهلكون الذخيرة بدون حساب. وتشكل القيادة الروسية في الوقت ذاته وحدات خاصة ( فصائل مكافحة جداً . وفي مطلع الحرب لم يكن الروس علكون اكثر من واحد وعشرين الف دبابة معظمها خفيف وعتيق . وفي اول تشرين الاول ١٩٤٣ اصبح ما لديهم من الدبابات الثقيلة من آخر طراز تسعين الفاً . وبين حزيران ١٩٤١ وتشرين الاول ١٩٤٣ خسر الروس ما يقارب اثنين وخمسين الف دبابة . ويبلغ انتاج الدبابات الروسية الشهري الفاً وسبعائة دبابة . ويؤلف الروس منذ حين تشكيلات حربية فنبة لمهات بعيدة كالتوغل في صفوفنا بواسطة الدبابات وابادة بعض فصائلنا بعد عزلها وتطويقها ، ويتبعون خطة التجمعات في مراكز معينة ذات اهمية عسكرية كبرى في سير المعارك الطويلة النفس.

« اما السلاح الجوي الروسي فهو ما يزال اضعف من سلاحنا الجوي بمراحل ، الا ان تجسناً ملموساً يتبدى في قيادته وتنظيمه وعدته . وقد نزلت الى الساحة اعداد وفيرة من طائرات القتال الروسية الحديثة كان فعلها في قواتنا شديداً . واتبعت القيادة

السوفيانية العامة منذ ١٩٤١ كثيراً من الاساليب العسكرية الالمانية وعدلت عن خطة : « لا تتراجع خطوة ، ، واستعاضت عنها بحركات الانسحاب بانتظام ، وجعلت هذه الحركات ديدنها . واصبحت القيادة الروسية اكثر وعياً وليناً ، وبدأت تغتنم اقل فرص الضعف في صفوفنا لتسدد الينا ضربات مفاجئة .

وعلى الرغم من الحسائر الكبيرة التي يمنى بها الروس في الرجال ، يزداد جنودهم إزدياداً عظياً بالتعبئة الكامه التي لا تعرف للرحمة معنى . وبعد ان كان قوام الجيش الاحمر في اول كانون الثاني ١٩٤٢ مليونين وثلاثائة الف رجل كحد ادنى ، اصبح اليوم في حده الاقصى خمسة ملايين وخمسائة الف رجل . وهناك تعبئة فرق احتياطية فنية خاصة بمعارك الشتاء قائمة على قدم وساق ، ويقدر مجموعها مجمسين فرقة . وتبلغ اليوم فرق الجيش الاحمر ثلاثائة وسبعاً وعشرين فرقة مشاة ، وواحدة وخمسين فرقة مصفحة . وحمسين فرقة مصفحة . و

هذه هي الصورة التي رسمتها القيادة الالمانية نفسها لجيش في الزدياد وتقدم مطردين ، لجيش جبار تغذيه بلاد جبارة غنيسة بالرجال والموارد لم تمس قواها الاساسية رغم جراحاتها ، جيش انبثق عن تجارب الحرب القاسية ، وتألف معظمه في ابان المعمعة ، واتخذ من كل هزيمة درساً افاده قوة ودربة .

وامام هذا الجيش الجرار حشدت المانيا مائتي فرقة تساعدها عشر فرق رومانية وست مجرية ، مجموعها اربعة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون الف رجل ، منهم ثلاثة ملايين وتسعائة الف الماني .

كانت هذه قوة جبارة لها قيمة حربية عظيمة . ولكنها كانت في انحدار مطرد لا بسبب قلتها العددية يومذاك بالنسبة الى الجيش الروسي ، بل بسبب ضعفها النسبي المتزايد في النواحي الفنية . فقد كان الجيش الالماني تعبأ اشبه بسيف مثلم يعتمد على بلاد منهوكة القوى هدمتها الغارات الاميركية والانكليزية الجوية واكتسحت مصنع آلتها الحربية ، بلاد اعطت منتهى انتاجها وزرعت فيها بذور الموت بكثرة .

في الشرق والغرب ، في كلا الميدانين الرئيسيين ، اثبت تحليل الالمان انفسهم للموقف الحربي وشرح ُ اقرب المقربين الى الفوهرر حالة المانيا ، ان الرايش الالماني الثالث غلب على امره واصيب بطعنة في الصميم لا ينجع فيها دواء .

وان نعجب فالعجب من ان آلمانيا استطاعت الثبات سنة ونصف السنة بعد جراحاتها القتالة . وكان صوت هتار في برهة النزع ُ هذه يدوي في العالم : « لن استسلم ، لن ارمي السلاح وفي رمق ... »

ومضى الغازي في اغراق العالم ببحور مـن الدماء والدمار دون ان تأخذه رحمة بامته التي كان يجرها الى هوة ابعـد غوراً من القبر الذي حفره لنفسه بيده ، الى العبودية والحراب لسنين طويلة . وكانت جنايته على الشعب الالماني من اعظم الجنايات .

## هنار بفرر ان بوَن في رابن

في خريف ١٩٤٤ ساءت صحة هتار واخذت بوادر التعب تظهر عليه جلية . وبدا ، كما وصفه كايتل ، كمن اناخت عليه السنون والمصائب ، فناء بكلكلها . وكان في راستنبورغ ببروسيا الشرقية يستمسك بها كالغريق يتعلق باسباب النجاة ، بينا اندفع الروس جحافل جرارة يدقون ابواب الرايش وترجع براين خفق نعالهم ...

واشفق الغازي الالماني ان هو رحل عن راستنبورغ ان تضع بروسيا الشرقية مهد التوتون وينبوع الروح العسكرية الجرمانية ... وخفت صوته وبصق دماً وانتابته آلام في المعدة مبرحة ، وذهبت بحاشيته الطنون شتى المذاهب ، وقيل ان سماً دس له لكثرة ما اشيع عن الموآمرات المدبرة لاغتياله . قال كايتل : « كثيراً ما قضى الفوهرر يومين بل ثلاثة ايام احياناً في الفراش . وما كان لينهض الا ليتقبل التقرير اليومي عن مير الاعمال الحربية . وامر بالا يدخل عليه احد قبل ان يرتدي ثيابه كاملة ، وألا يطول مكوث زائريه اكثر من نصف ساعة شافاقاً على صوته وصحته . » وقد نصح له كايتل بان يعود الى برلين فرفض اولا خوفاً على بروسيا الشرقية ان نفلت منه ان برلين فرفض اولا خوفاً على بروسيا الشرقية ان نفلت منه ان هو غادرها . واكنه اعلن بعد حين : « بجب ان استعيد صوتي

لأخاطب الشعب الالماني . انه مجاجة الى هـذا الصوت يطمئنه ويبعث الامل في نفسه . ، وفي مطلــع كانون الاول عاد الى المستشارية الجديدة في برلين وكانت قد اصبحت كتلة خربة ينعق فيها البوم . واجرى له اطباؤه عملية في حنجرته فاستعاد صوته . وكان في غضون مرضه يصدر اوامره كتابة من ملحاً، الخاص. ورسم خطة الهجوم في الاردين ، آخر بصيص في سراج الجيش الالماني ، وآخر كرَّة مـن النمر قبل ان يسقط تحت ضربات صياديه . واستدعى هتار لقيادة دفة هذا الهجوم الماريشال فون رونشتيد بعد ان كان قد عزله مرتين. وقبل ان يسافر الماريشال العجوز الى الجبهة ، زار الفوهرر . وكان يبدو كمن رد اليــه شبايه املًا باحباء محده الغابر والعود الى مبدان الفخار والظفر ، ميدان ١٩٤٠ . وبمنا كان الشعب الالماني في يأس قتال طلـــع عليه الفوهرر في عيد الميلاد بخطاب من خطبه النارية بشره فيـه بالجيش الجديد ، جيش يضرب فيبيد ، ويكر فيهزم . فاحيا موات الامل وانعش امة تحتضر ، فارتعشت تلك الرعشة التي تسبق الرقود الابدى ...

وكانت مدينة انفرس هدف الهجوم في الاردين ، كما قال جودل . وظلت دبابات رونشتيد بضعة عشر يوماً تتقدم في بلجيكا بحاية طيارات صاروخية قوية مسن نوع جديد . وشعرت بلاد الغرب ، ولما تكد تتحرر ، بكابوس مرعب ، وخيل اليها ان المانيا قامت من كبوتها وصحت بعد غيبوبة . وما كانت هذه النهضة في الحقيقة الا الاخيرة قبل السقطة الابدية . وسرعان ما

انطفأت ذبالة الجيش الالماني . وقال هتار لكايتل عن رونشتيد : 

د هذا عجوز لا يصلح للنهوض ، ولا يملك من النشاط ما يسمح له بالتنقل من طرف الجبهة الى طرفها الآخر . » ولكنه لم يسحقه، بل عزله مكرماً ومنحه وسام الصليب الحديدي وقال له : 
د اذهب واسترح فقد احتاج اليك . »

ومنذ ذلك الحين غدت المانيا هدفاً تكاثرت عليه السهام والنصال ، واخذت الدائرة العالمية التي تألبت عليها تضيق وتضيق . وامطرتها الساء ناراً وحديداً ، فلم تعرف الراحـة ليل نهار . واشتد ضغط الحلفاء من الغرب على الرين فانهار الحاجز الاودر مــن الشرق فسحقوه ، بل غمروه بجحافلهم . ووقف دولاب الصناعة وانقطعت القطر عـن السير في المانيا . وروع الراجمات الجبارة تنقض على بلادهم انقضاض الصواعق بعشرات الالوف يزحم بعضهًا بعضاً ، ولا ينقشع سرب الا لتعقبه اسراب. وايقن الشعب أن ساعة الهزيمة آذنت ، وأن الكارثة محتومة . ولكن تلك الارادة العنيدة الطاغية ابت الا المضى في النضال. وازدحمت مكاتب التجنيـ بالشيوخ والاحداث والمقعدين تسوقهم القياده العليا الى سوح النطع . لقد كان شعار هتار مذ امسك عِمَاليد الحكم : « لن استسلم ! » ولم يستسلم . وأبي الا أن يمضي في الصراع المبت حتى النهاية ، بل ابي ان يتخلى عن فتوحاته . كان الرايش متمسكماً بايطاليا والبلقان والمجر والنروج يحتفظ فيها وفي الجبهة الغربية بثلاثة ارباع قوى المانيا ، بينا كانت سهام الحلفاء قد اصابت الرايش في الصميم .

وفي اواسط نيسان ابلغ جودل وكايتل زعيم الرايش ان الحياولة دون اتصال الاميركيين والروس مستحيلة ، وقطعا كل رجاء من انقاذ بولين . فما رضى بالتسليم واجابها ان الحرب لم تنته . وظلت القيادة العلبا على طاعتها العمياء لهتار . ونزلت على اوامره فنظمت خطة جديدة للدفاع . و ُسلمت للاميرال دونيتز مقاليد شظايا الرايش الالماني الكبير في قسم من بلاد البلطيك وقطعة من بروسيا الشرقية والنروج وهانوفر وقطاع همبورغ . وأنشئت مقاطعة اخرى دفاعية من بافاريا والنمسا وقسم مــن ايطاليا الشالية ، على ان يستمر القتال في جبالها . ولما عرض كايتل وجودل هذا التقسيم على الفوهرر غضب واشفق ان يصير امر الرايش الكبير الموحد الى القسمة ، وان تقطع اوصاله ويفقــد عاصمته وقلبه النابض بولين . ولكن الاحداث العسكرية كانت تترى والخطر مداهم . وبــدأت هجرة الحكومة النازية الى برشتسغادن عاصمة اليأس والهزيمة والزوال .

وحل عيد ميلاد الفوهرر في العشرين من نيسان . وكان تقويم ١٩٤٥ يشير الى هذا العيد باحرف كبيرة حمراء . ولكن الدور البرلينية التي نجت من ضربات الحلفاء ما كانت لها نوافذ لتعلق عليها الاعلام والزينة ... ومع ذلك احتفل قصر المستشارية بالعيد ، وتوافد على القصر جماعة من بقايا برلين ، واصطف غورنغ ودونيتز وبورمان وكايتل وجودل وبعض الضباط والموظفين

في قاعة الاستقبال ينتظرون الفوهرر . وطلع عليهم هنار وقد الحنت ظهره الكارثة ، وشد على ايديهم شاكراً . ولما وصل الى كايتل قال له : « لقد انقذتنا ! والحق يقال ان ما اقترحته على في داستنبورغ كان الصواب كل الصواب ، وانا مسرور لانني تبنيته . فاشكر لك وارجو ان تتحسن الحال . » وشكر الحاضرون للفوهرد كل بدوره وهنأوه بصحته .

وما انتهى هذا الاحتفال الحزين حتى بدأ استعراض الاحداث العسكرية . وكان عرضاً طويلًا مظلماً لا بصيص فيه لنور . واختلى هتلر بعدئذ بغورنغ . ولما اقترب كايتل قال له : « يقترح ماريشال الرايش ان ننتقل الى برشتسفادن . ولست ارى محظوراً من هذا . » قال كايتل في نورمبرغ : « كانت الساعة حينذاك السابعة مسا ، ففوجئنا بغارة من تلك الغارات الجوية الجهنمية ، فاسرعنا الى الملاجى ووصلناها في آخر لحظة اذ انصبت على قلب برلين اطنان من الحديد والنار . »

وبعد يومين ، في الثاني والعشرين من نيسان ١٩٤٥ ، كان هتلر في منتهى البلبلة والارتباك وضيق الصدر . واستدعى غوبلز وزوجته واولادهما . واستمع الى التقرير العسكري اليومي وهو غائب عن الوعي . ولما هم الحاضرون بالانصراف استبقى بورمان وكايتل . وقد روى هذا الاخير في نورمبوغ ما حدث يومذاك ، فقال : « نظر الينا هتلر والالم باد في نظرته وسحنته وقال : « سأبقى في بولين حتى اللحظة الاخيرة ... » فانتفضت ملفذه المفاجأة . وكانت الطائرات جاهزة لنقلنا الى برشتسغادن ، وكان

جانب من القيادة قد انتقل اليها فعلاً . ولكن كان في برلين ايضاً جيش الجنرال وينك المخصص للدفاع عن العاصمة حتى آخر لحظة . وقد نظم هتار بنفسه هذا الجيش ، وجمعه من خيرة الفرق الالمانية المنتشرة في مختلف الميادين ، وحشده في جنوبي همبورغ حيث يجمي جنبه الشرقي نهر الالب . وكان ينوي ان يخرج به على الجيوش الاميركية المتقدمة في شمالي هارز وقد اعتبرناها ضعيفة . »

وكان نجاح هذه المناورة العسكرية اللبقة محتملًا لان تقدم الاميركيين السريع افقدهم النظام وجعلهم هدفاً سهل الاصابة بسهم يأتيهم من الشهال . وعلى هذا كان بمكناً تأخير غزو المانيا فترة اخرى ، بشرط ان يتخلى الالمان عن برلين . ولكن الفوهرر كان عازماً على البقاء , في العاصمة . واذاع على الشعب بياناً يبشره فيه بان هتار باق في بزلين ولن يغادرها ابداً ، وانه عازم على الذود عنها حتى آخر رمق .

قال كايتل مسترسلا في رواية ما حدث في قصر المستشارية: وامرني هتلر بالسفر الى برشتسفادن . فسألته : وانت متى تلحق بنا ? فاجاب بانه لن يتحرك من بولين . فاصررت على البقاء بدوري . فابى وقال : هذا امر عليك طاعته . واستدعى جودل فتقدم منه ، فطلب اليه ما طلبه مني ، فاجابه جودل : ولكنك لن تستطيع بمفردك قيادة معركة بولين بدون معونة اركان الحرب . فقال : ينوب عني ماريشال الرايش غورنغ في القادة . »

وطال الجدال ودام اكثر من ثلاث ساعات . واكد القواد للفوهرد انهم لو علموا بعزمه على البقاء في بولين لكانوا اعدوا العدة للدفاع عن العاصمة ، ولكن تبديل الخطط لم يبق بمكناً ، وابلغوه ان جيش وينك بانتظار الاس للعمل ، وان التخلي عن العاصمة وشن هجوم على الاميركيين يحسنان الوضع تحسيناً ملموساً . الا ان هتلركان مصراً على الدفاع عن بولين عاصمة ملكه وآخر مظاهر سؤدده . فلم ينثن . وكان امله في اجتناب الكارثة النهائية القاضية لم يت .

غير انه ايقن في النهاية ان كل امل قد ضاع ، وان الرايش يلفظ انفاسه ، وان نهايته هو نفسه قد دنت . وآمن بان الاساليب العسكرية الفنية لا تجدي امام قألب العالم عليه . واضاع كل امل بانجاز صنع ذلك السلاح السري الجبار : القنبلة الذرية ، بعد ان انزلت الطيارات الحليفة بمصانعها ومختبراتها ضربات قاضية . ولم يبق للغازي الا الموت . وارادها ميتة رفيعة . وما كانت برشتسغادن بالمدينة التي تصلح مقبرة لزعيم الرأيش ، فاختدار برلن . . .

وكانت الساعة الثامنة مساه . ولم يبق في المانيا من عزيمة لا تفل سوى عزيمة الفوهرر على البقاء في عاصمة دولته المقوضة . وانتهى الامر بكايتل الى الخضوع لهذه الارادة الجبارة ، فقال : سأذهب بنفسي الى جيش وينك لاشرح لقادته الحسالة وانظم الدفاع عن برلين . وآمل ان اراك غداً صباحاً واطلعك على ما يتم . وسيبقي جودل في مكتبي . »

كان الفوهرر في تلك الساعة هادئاً مستسلماً كمن وطد العزم على امر نهائي حاسم . ولما هم كايتل بالانصراف ، استوقفه قائلا : « ليكن ما تريد ، ولكن قبل ان تذهب خذ ما تتبلغ به . » قال كايتل في اعترافاته : « واهم الفوهرر نفسه بات يستحضر لي بعض الساندويش والشوكولا ونصف زجاجة من الكونياك . » وانصرف كايتل وجودل وركبا السيارة جنباً الى جنب حتى وانصرف كايتل وجودل وركبا السيارة جنباً الى جنب حتى

والصرف كايل وجودل ور ثبا السيارة جببا الى جبب حتى منتصف الطريق الى مركز القيادة العامة في كرومبرانز بضواحي برلين الغربية . وفي الطريق قال جودل : « لم يبق امامنا سوى معركة واحدة هي معركة برلين . ان مصيرنا جميعاً معلق ما . وسادرسها هذه الليلة عنتهى الاهتام . »

لقد كان لماريشالات نابوليون في فونتينبلو الشجاعة لأن ينصحوا فابوليون بالتسليم رحمة بفرنسا . ولكن القادة الالمان اعوزتهم الجرأة على منع هتلر من تنفيذ رغبته الاخيرة ، وبالتالي اجتناب مجزرة لا امل يرجى منها .

ومن مغدبورغ ، او من خرائب مغدبورغ ، توجه كايتل الى مركز الجنرال وينك وابلغه مهمته الجديدة وهي الدفاع عن برلين ، واصدر اليه اوامر عامة في هندا الصدد ، كما اكد ذلك بنفسة في نورمبوغ ، ثم توجه الى صفوف الجيش فاستعرضها . وفي اليوم التالي ، الثالث والعشرين من نيسان ، وكانت الساعة الواحدة بعد الظهر ، عاد الى كرومبرانز واصطحب جودل الى قصر المستشارية . كان هتلر هادئاً ، بينا راحت مدافع الروس البعيدة المرمى تقصف بولين فتسمع لدويها خلبة تقصم الظهور .

وابلغ كايتل الفوهرر نتيجة رحلته ، فارتاح الى ان جيش وينك على اتم الاستعداد. هذا ما قاله كايتل. وقد تكون الراحة التي تحدث عنها ، هي تلك الراحة الرهيبة التي يتركها اليأس القتال في النفس المستسلمة .

قال كايتل للفوهرر: « سأذهب لأخذ قسطاً من النوم ، ثم أزور جيش وينك واتفقد مراكز القيادة في الشال الغربي . وساحاول ان اقدم خط القتال باجمعه الى الامام بعيداً عدن العاصمة . فاجابه هتلر قائلًا : لن تستطيع فعل كل هذا في يوم واحد . وقمكنك زيارة جيوش هينريشي غداً او بعده .»

وانصرف كايتل . وفي الرابع والعشرين لما كان عائداً اوقفت سيارته . فقد طوق الروس برلين بحركة التفاف سريعة وانتقل مركز القيادة الالمانية العليا في كرومبرانز الى مضارب في غابة مورستنبرغ . وعند الظهر وصل كايتل الى هناك واتصل بجودل فابلغه هذا انه خابر الفوهرر وحاول مرة اخرى ان يثنيه عن عزمه ومجمله على مفادرة برلين ، فاخفق .

قال كايتل: و فطلبت طيارة من مطار رويشلين. وكنت اريد الهبوط في برلين في المساء. فاكد لي مركز الرقابة ان ضاباً كثيفاً يخيم على المدينة ، فارجأت السفر. وسعيت عندئذ الى جمع بعض الافواج والذخائر لارسالها الى برلين جواً. واخبرت الفوهرر بذلك بالتلفون واذكر انه قال لي: « ارسل النجدة اولاء ثم آت بنفسك. ولكن معاون الفوهرر فون بيلو اخبرني في اليوم التالي، الحامس والعشرين من نيسان، ان حقل الهبوط في اليوم التالي، الحامس والعشرين من نيسان، ان حقل الهبوط

الذي انشىء على ابواب براندبورغ في وسط الخرائب قد اصيب بقنابل عديدة ولم يبق يصلح لهبوط الطائرات . ثم انقطع الاتمال بالتلفون مع العاصمة . وسعينا الى الاتصال ببرلين بالراديو ، فنصبنا صاري الاستقبال على كرة علقناها في الفضاء وكان الاتصال ميسوراً بسهولة ، ولكن الروس اسقطوا الكرة في الثامن والعشرين وكنا ننتظر مخابرة من المستشارية . »

كان هتار قابعاً في ملجأه يقضي آخر ايامه . وما اتيح لاحد خارج هذا الملجأ ان يسمع ذاك الصوت المدوي الذي هز اوروبا وروع العالم باسره . وقد استطاع رجل ان يخرج من جحيم بولين ويلحق بكايتل وهو جنرال الجو غريم الذي بترت ساقه شظية اصابته بينا كانت طائرته تقلع من مهبط براندبورغرتور . واخبر كايتل ان الفوهرر وماريشال الرايش اختلفا اذ أن غورنغ لما وصل الى برشتسفادن ابرق الى هتار قائلًا انه تسلم القيادة العليا وانه سيفاوض للتسليم . فكان جواب الفوهرر تجريده من رتبه بدلا من اعدامه نظراً لحدماته السابقة . وقد عين غريم قائداً اعلى السلاح الجوي وسافر الى برشتسفادن حيث توفي بعد ان تلوثت ساقه المبتورة في اثناء الطيران ، فاصيب بالتسمم .

وكان العمل الذي نظمه كايتل لانقاد براين مستمراً ، ومضى جيش وينك يهاجم صوب الجنوب الشرقي ، ساعياً الى سد الثغرة التي فتحها الحلفاء بين جيوش هينريشي في الشال والجيش الالماني التاسع في الجنوب . وكان يتقدم بانتظام تام ، كما اكد كايتل ، واقترب من كرومبرانز وبوتسدام ...

ثم نادى مناد بالوبل والثبور: وصل الروس! وتراجعت جيوش هينريشي وادرك الالمان اخيراً انهم 'يذبجون ذبح النعاج بدون سبب وفي قتال يائس لا فائدة منه. وعزل كايتل الجنرال هينريشي حاذياً حذو سيده هتلر في الطرد والعزل كأن النهاية لم تدن من الجميع ، من السيد والمسود ، من القائد والجندي على السواه ...

قال كايتل: « وحثني جودل على النجاة لان الروس كانوا يقتربون مجطى سريعة . ولكنني انتظرت فترة اخرى املا في الاتصال بالفوهرر . ولكننا اضطررنا اخيراً الى القرار . ونجونا من الروس في آخر لحظة ، وفصلتنا عنهم نصف ساعة او اقل . » وفي المساء ... في حقل واسع من حقول وارين حيث التجأت فلول القيادة الالمانية العليا ، أحضر ساع الى كايتل بوقية من هتلر هذا نصها كما ذكره كايتل نفسه في نورمبرغ : برقية من هتلر هذا نصها كما ذكره كايتل نفسه في نورمبرغ : « انا بانتظار النجدة لبرلين . ماذا تفعل جيوش هينريشي ? واين هو الجنرال وينك ? وماذا حل بالجيش التاسع ? وماذا صار اليه امر الهجوم المصفح في شمالي برلين ؟ »

... اسئلة قلقة مستعجلة كانت تقض مضجع الغازي الالماني في ملجأه . وربما كان مستمسكاً مجيوط واهية من امل ... واعد جودل الجواب على البرقية في الليل وسلمها الى كايتل ، كما قال هذا لقضاة نورمبرغ ، وكان نصها عسلى ما يذكر كايتل : « انقطعت عنا اخبار الجيش التاسع . يتقدم وينك تقدماً طيباً بجناح قواته الشهالي في جنوبي بوتسدام ( وكانت طلائعه قد بلغت

اطراف البحيرات ) . اما الهجوم المصفح صوب كرومبرانز فلم يفلح . » وذكر كايتل انه زاد على هذا النص العبارة الآتية : « انا وضباط اركان الحرب ماضون في العمل ليــل نهار لتنظيم الجيوش وتعيين اهدافها وتسديد خطواتها . »

ثم انتقلت القيادة الالمانية الشريدة الى مركز بالقرب من لوبيك . وتُلقى كايتل برقية جديدة من هتار يخبره فيها ان احد مساعديه هو في طريقه اليه ليبلغه اوامره ، ولكن هذا الرسول لم يصل قط . وفي التاسع والعشرين من نيسان استدعى الاميرال دونيتز الفيلد ماريشال كايتل واطلعه على برقية من هتار تعين كايتل خلفاً للفوهرر ...

واخيراً ، في الثلاثين مـن نيسان ، تلقى الاميرال دونيتز آخر برقية ، يظن كايتل انها من الدكتور غوبلز ، هذا نصها : « مات الفوهرر ! »

## فهرشى

•

|           |     |   |    |   | _                                   |
|-----------|-----|---|----|---|-------------------------------------|
| ٤         | • - | • | •  | • | هتلر في وثائق نورمبرغ               |
| 49        |     |   |    |   | تسليـــح رينانيا بثلاثة أفواج .     |
| ٤٥        |     |   |    |   | خطة للهجوم سنة ١٩٤٧                 |
| ٥٢        |     |   |    |   | هتار قائد اعلى                      |
| ٥٨        | •   | • | •  | • | الازمة التشيكية                     |
| ٧٢        |     |   |    |   | الهجوم على بولونيا مدبر منذ ايار ٣٩ |
| 9 {       | •   | • | •  | • | هتار نرسم خطة الهجوم على فرنسا      |
| 110       | •   | • | •  | • | الالمان يسبقون الانكليز الى نروج    |
| 171       | •   | • | •  | • | حملة هتار على فرنسا                 |
| 121       | •   | • | •  | • | لماذا لم يغز' متار انكاترا ?        |
| 1 { { { } | •   | • | •  | • | موسوليني انقذ موسكو                 |
| 104       | •   | • | •  | • | البحارة الطليان انقذوا السويس       |
| 170       | •   | • | •  | • | مهمة رودولف هيس                     |
| 187       | •   | • | •, | • | الحملة على روسياً                   |
| 714       | •   | • | •  | • | هزيمة الالمان على عتبة موسكو        |
| ***       | •   | • | •  | • | ماذا كان هتار ينوي صنعه بروسيا      |
| 740       |     |   |    |   | محاضرة للجنرال جودل                 |
| 701       | •   | • | •  | • | هتار يقرر ان يموت في برلين          |

انتهى طبع هذا الكتاب على مطابع ( الف ليلة وليلة » ، بيروت في ١٥ تموز سنة ١٩٤٧



سلسلا دوایه وأدب وتادیخ تصررها دار المکشوف تباعاً

تطالع فيها المرف فصعى الحب واروع اخبار العاشقين

صدر منها :

۱ – ایلوبیز وابیلار للویس الحاج ۲ – باغانینی ساحر النساء لرثیف خوری

بصرر تباعاً:

– بودلير في حياته الغرامية

- ميسالين ، الامبراطورة المنهنكة

- ديك الجن ، الحب المفترس

ادغار بو والنساء

- غوتي في شيغوخته الحضراء

مَن النسخة ١٥٠ قرشًا لبنانياً

متعهد التوزيع: شركة فرج الله وحتي تطلب في مصر من مكتب الكشاف النشر ٣، شارع فاروق – شقة ٣، القاهرة

وفي العراق من المكتبة المصرية – بفداد